March 8, 1969

### NOTICE TO GRADUATE STUDENTS

The Board of Graduate Studies in its meeting on November 1, 1968, decided that all graduate students must include the following "Thesis Release Form "to appear on a seperate page of each thesis:

" THESIS RELEASE FORM "
American University of Beirut

# authorize the American University of Beirut to supply copies of my thesis to libraries or individuals upon request. do not authorize the American University of Beirut to supply copies of my thesis to libraries or individuals.

Signature

Date

Emile Rubeis Assistant Registrar

### AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT

Thesis Title:

### Death in the Novels of Najib Mahfouz

المسسوت في قصص نجيب محفوظ

by

Mrs. Nahida Fadli Dajani

(Name of Student)

| Prof. Muhammad Najm          | m-Ng                |
|------------------------------|---------------------|
| Prof. Mahmud Ghul            | M.A. Ghul           |
|                              | Member of Committee |
| Prof. Halim Barakat          | Member of Committee |
|                              | Member of Committee |
|                              |                     |
| Date of Thesis Presentation: | 15/2/1970           |

Approved:

الموت في قصص نجيب محف\_\_\_وظ

رسالة استاذ في الاتراب قدمتها ناهدة فضلي الدجاني

يرتبط فن نجيب محفوظ بمجتمعه ، ارتباطا وثيقا ، فهو يلتزم في رواياته وقصصه ، عالم على تضطرب فيه كائنات اجتماعية ، تنتمي الى قطاعات محددة المعالم ، في مجتمع له موقعه المرسوم في الزمان والمكان .

وتمثل هذه الكائنات ، بمواقفها ، الائسان المصرى ، ابن الطبقة الوسطى ، القاطين القاطرة القاهره ، بعد الحرب العالمية المختلفيمية وحتى أيامنا .

يرافق نجيب محفوظ هذه الكائنات في صراعها من اجل الحياة ، مرافقة تفصيلية ، تكاد تصل الى حد المسح الا جتماعي الشامل ، المنبثق عن معرفة محسوسه بطبيعة الشعب ، وعسسن معايشة واعية لمشكلاته الحياتية ، وهمومه ، وتطلعاته ، وفي رأينا ، ان هذه الميزة الكبيره في فن نجيب محفوظ ، ان هي الا حيلة بارعة ، للوصول الى اغوار النفس البشرية ، والكشف عسسن اسرار الوجود ، فالهموم الا جتماعية التي تعايشها كائناته ، تتصل اتصالا حميما بالقضاي الميتافيزيقية الكبرى التي هي في الواقع الشغل الشاغل لكل فنان عظيم وضايا الخسير والشر ، والعدالة بمعناها الا شمل الاغم ، والحرية بمفهومها الكوني ، والمصير ، والفنا ، والمعرفة ، والغساد ، والسعادة ، والحسب ، والشورة ،

على هذين الخطين ؛ الخط الا تُجتماعي والخط الميتافيزيقي ، بنينا بحثنا هذا عـــــن "الموت في قصص نجيب محفوظ " ، فدونا كل حادثة موت ، وقعت في اعماله الروائية والقصصية ، وحاولنا ان نعرف اسبابها ، وآثارها ، ونتائجها ، لنخلص الى مفهم الفنان للموت .

اتن نجيب محفوظ ، يحدد مفهومه للموت ، ببساطة بالغة حين يقول : "الموت هـوالنهاية ٠٠ هو الغنا ٠٠ ولقد خرجت بدرس من تأملي للزمن والموت ، هو ان انظر اليهمـا بعين الائسان الا جتماعي لا الفردى ٠٠ هما المم الفردى مصيبة ٠٠ لكـنهما المم الا جتماعـووم ٠٠ أو لا شي ٠٠ ماذا يفعل الموت بالمجتمع البشرى ؟ لا شي ٠٠ فغي ايـة لحظــة ستجد مجتمعا يعج بالملايين ٠٠ (١)

ان هذا المجتمع البشرى ،الذى يعج بالملايين ، يتأثر بالموت ، ويو ثر فيه ، يتأثـــر به نفسيا ، واجتماعيا ، واقتصاديا ، لا سيما اذا كان مجتمعا له خصائص المجتمع المصرى ، فــــي الفترة التي استقى منها نجيب محفوظ ،مادة رواياته وقصصه ،مجتمع الطبقة الوسطى بانتما اته الدينية والعائلية ،فهو شديد التعلق بأهداب الدين ،مو من كل الايمان بقضا اللــــ وقدره ، وهو شديد التعلق بالاسرة ، ينضوى تحت لوا معيلها ، باليه يفرضها التمييز بيـــن المرأة العاجزة والرجل الجبار ، وبين طبقة الاغنيا الحاكمين ، وطبقة الفقرا المحكومين ،

وهو مجتمع انتقالي ، يصارع التحكم الا تجنبي ، والا قطاعية ، والرجعية ، والطبقية ، ليصل الى الا تتقلال ، والحرية ، والا تُستراكية ، وفي عملية الصراع هذه ، تسقط ضحايا .

والواقع كما يقول غالي شكرى "ان" مرحلة الائتقال هذه ، هي مرحلة محلية وعالميك في آن واحد ، وهو انتقال فكرى وحضارى معا ، لذلك كانت شخوص نجيب محفوظ واحداثه ومواقفه مزد وجة الوجوه والرموز والا عُطيه ، لا تكتمل لك معرفة الوجه الا بجانبيه ، ولا تكتشف الرمز الا اذا فضضت العلاميتين ، ولا تكشف الغطاء الا "اذا خلعت الردائيين ، "(١)

<sup>(</sup>۱) شوشه ، فاروق \_ مع الاد با ، نجيب محفوظ \_ مجلة الآد اب \_ العدد السادس ، حزيران سنة ١٩٦٠ \_ ص ١٩٠٠

<sup>(</sup>۲) شكرى ،غالي \_ نجيب محفوظ وازمة الائتما الى الثورة \_ مجلة مواقف \_ العدد الخامس ، تموز سنة ۱۹۱۹ \_ ص ۱۹۱۹

أى ان شخوص نجيب محفوظ ، يحملون في حنايا هم ، المشكلات الحياتية اليومية المنبثقة عن واقع بعينه ، الى جانب المشكلات الانسانية المطلقة ،

لذلك قسمنا بحثنا عن الموت في اعمال نجيب محفوظ ١٥لى ثلاثة فصول : -

- النفسي ، وقع الموت في نطاق الاسرة والعلاقات الخاصة ؛ وعنينا ان نبين اثر الموت ، النفسي ، والا جتماعي ، والا قتصادى ، في افراد الاسرة ، وفي المتأثرين مباشرة بهذا الموت ،
   كالمنتفعين بحدوثه ، اما ماديا ، او نفسيا ،
- ٢ \_ الموت في نطاق المجتمع والعلاقات العامية : وعنينا ان نبين اثر المجتمع في الموت ، وكيف انه يدفع اليه ، اما بالقتل ، او الا عتيال ، او الا تتحار ، او حصواد ثلا الموت ، وكيف انه يدفع اليه ، اما بالقتل ، او الا على المرض بداعي الجهل ، والخوف من الفضيحة ، والتشرد .
- ٣ \_ الابعاد الميتافيزيقية للموت : وعنينا ان نبين اثر الصدفه ، والقدر ، في حدوث الموت ، الى جانب الاستشهاد من اجل العدالة ، والحرية ، والمعرفة ، بمعناه \_\_\_\_\_ الائساني المطلبق .

هذا ويعود الفضل في استكمال البحث عناصره الأوليه ، الى توجيه الدكتور محمد يوسف نج ، المشرف على هذه الأطروحــة .

# الغصـــل الا و ل

# وقع الموت في نطاق الاسرة والعلاقات الخاصـــة

```
    ا - وت الأب
    ا - وت الأب
    ا - وت الأب
    ا - وت الأولاد
    ا - وت الحبيب
    ا الأئتفاع من الموت
```

# 1 \_ مسوت الا"ب :

- ب \_ تقاليده الا جتماعي \_ ب
- ج\_ أئـــوه النفســـي .

### أ \_ وقع\_\_\_ه :

يختلف وقع موت الائب عند افراد العائلة ، باختلاف جنسهم ، ذكورا أو انائسا، واعمارهم ، كبارا او صغارا ، او بحكم انتسابهم اليه ، فالائن ، غير البنت ، غير الزوجسة ، غير الكينه .

حسن وحسنين ،الشابان الحدثان ، في رواية "بداية ونهايه " يرفضان فكرة موت والدهما الفجائي ،الا" انهما بعد ان يريا الميت بعينيهما ،يرتميان على فراشه ويغرقان في نشيج حار • "حسين يبكي ولسانه يتلو بطريقة آلية بعضالسور الصغيرة ، استنزالا للرحمة ، وحسنين يبكي في جو من الخوف والذهول والائكار • وقف حيال الموت محتجا ثائرا ، ولكن في الوقت نفسه كان خائفا يائسا • ونفيسة الائبنة الشابة ،اطلقصت صواتا يهزحتى الاغماق ، وحين دخل اخواها الغرفة ،امسكت وارتمت على كنبه واخفصت وجهها في مسندها وراح جسمها ينتفض من البكاء " • (1)

وحسن ، الابن الاكبر ، ذو الحياة المضطربة المستهترة ، جلسواجما حزينا ، واذا لم يكن حزنه كحرن اخوته ، " فمرجع هذا الى تقدمه عنهما في السن ، والى تمرسه

۱) بدایة ونهایة \_ ص ۲

بالحياة حلوها ومرها على الا كرش الا أمر الذى يلطف عادة من مسرارة المسوت ومع هذا كان يشعر بحرج شديد ، جعله يتوجس خيفة من شقيقيه ان يظنا بحزنه الظنون الما كان يقع بينه وبين والديه من شقاق وملاحاة ، الا " انه كان اعظم ادراكا لحقيق الكارثة التي وقعت ، من اخوته ، فكيف تنقصه دواعي الحزن والا شف ؟ واهم من هدذا ان " الشعور برابطة الا شرة كان ولا يزال قويا في آل كامل بفضل الا م قبل كل شي و السنو و الم سنود و السنود برابطة الا شرة كان ولا يزال قويا في آل كامل بفضل الا م قبل كل شي و السنود و ال

أمّا الزوجة المفجوعة ، فقد كفّت عن الصوات حين دخل ولداها الحجرة ، لائها ارادت ان تتركهما ينفسان عن صدرهما ، فتماسكت واقفة في جلبابها الائسود وقسد احمرت عيناها وانتفخ خداها وانفها ، وحين انتصف الليل ، كانت قد روت قصلا الوفاة للمرة العشرين ، في ذلك اليم الحزين ، (٢)

واخت الزوجة ، التي اتت بثياب ريفيه ، هرولت الى الداخل وهي تصرخ " يــا خراب بيتك يا اختي " (٣)

أمّا كمال عبد الجواد ، الأبن الكهل ، في رواية "السكّريه" ، فقد تسمرت قد مساه وراء شباك السرير ، وانعقد لسانه ، وتحجرت عيناه ولم يجد شيئا يقوله او شيئا يفعلمه ، وعانى شعورا قاهرا بالعجز المطلق ، واليأس المطلق ، والتفاهة المطلقة ، وأدرك ان كنه ساعة الموت الأخيرة ، سيبقى سرا الى الابد ، وان وصفه بالائلم ، او الفزع ، او الغيبوبة ، رجم بالغيب ، ولكنه على كل حال لا ينبغي ان تطول ، انها اجل واخطر مستن ان تبتدل . (٤)

<sup>(</sup>۲) = = ص ۱۵

<sup>(</sup>٣) = = ص ١١

<sup>(</sup>٤) السكّريـــه \_ ص ٢٦

بينما صرخت اخته عائشة ه الارملة الثكلى ، " يا ابي ٠٠ يا نعيمة ٠٠ يا عثمان ٠ " (١) المسا الائخت الثانية ، خديجة ، القوية الشخصية ، فانها حين بلّغست نبأ وفاة والدهسا، قلب البيست الحيّ من كشرة البكاء . (٢)

بينما مالت الزوجة على اذن زوجها الميت ، وتشهدت بصوت مسموع ، وكررت ذلك ، ثم طلبت من اولادها ان يخرجوا من الحجرة ، لتقوم بواجبها الانخير نحو زوجها . (٣)

الاؤلاد كلهم بكوا ؛ كمال وياسين الضخم الجثة الهزواج ، فتطلع الاتحفاد الى الرجلين الباكيين في حزن ، ووجم ، وشي من الدهيش .

أما ابراهيم شوكت \_الصهر زوج البنت \_وهو من الاغيان ، فان "اول ما يتبادر ال\_\_\_ى ذهنه ، هو أن الجنازة يجب أن تكون جديرة بمقامه • وكذلك رضوان ، الحفيد الوصولي ، الدى يقترح اقامة سرادق العزا في ميد أن بيت القاضي ، لأن "الشارع أمام البيت ضيق ، خاصة لائر سيوم السرادق وزرا وشيوخ ونواب • (٤)

وأمّا في رواية "السراب" فلموت الأب وجه آخر ه ذلك ان الأب كان ثريا ه سكسيرا ه بخيلا ه وحين تلقى كامل روبية نبأ وفاة والده هاتفيا من اخيه ه تملكته في البد دهشته ه م ما لبثت دهشته ان استحالت خوفا ه لان "الموت يخيفه دائما ولمّا افاق من وقع الدهشة ه استشعر نسام ارتياح عميق تهفو على نفسه " ترى متى مات وكيف مات ؟ ألا ما اغرب الموت !!

<sup>(</sup>۱) السكّريه ـ ص ٢٦٦

<sup>(</sup>۲) = \_ س ۲۲۳

<sup>(</sup>۳) - ص ۱۲۲

TTA - (1)

عيشة الأموات ، بعيدا عن الدنيا والناس ، وطرحت على نفسي هذا السوال : من عسى يحزن لموت ابي ؟ اخي مدحت ؟ اختي راضية ؟ بدا لي انه سيغاد رالدنيا غير مودع بحزن أو بأسى ، وبدا لي ذاك مأساة افظع من مأساة الموت نفسها • أليس مستنكرا ان يحيا انسان في هــــده الدنيا اكثر من سبعين عاما ، ثم لا يترك وراء راثيا • • • وجدت عند ذاك عطفا وحزنا وانها لعاطفة غريبة لم تختلج له في صدرى من قبل ، ولعلها كانت وليدة الارتياح ، لا الائسى ، لائه في مثل حالتي ، قد تجود النفس بالحزن لتدارى سرورها ، او لتعبّر عن هذا السرور بطريق ملتو ، ولعلها عاطفة صادقة المصحت عن نفسها ، بعد ان ذهبت بموته العوائق التي كانـــت تعتاقها ، « (1)

وتصارعت في نفسه المشاعر ، لم يستطع ان يقام موجة رقيقة من الأرتياح والسرور لكونه سيرث ، "على ان شعوره الديني العميق ، احتج احتجاجا صارخا ، وبث في حناياه الخوف والقلـــق ، فتعود بالله من الشيطان الرجيم • " (٢)

هكدا كان وقع موت الأب المورث البعيد عن اولاده ، المتنازل عن حقه في رعاية ابند هكدا كان وقع موت الأب المورث البعيد عن اولاده ، المتنازل عن حقه في رعاية ابند وللجد ، مقابل الا يتكلف عليه مليما واحدا ، ان كامل روبه نفسه ، الذى داخله الفرح لمدوت أبيه ، يصاب بالهلع لموت جده ، فلقد كان جناح العطف الذى اظله ، فنعم في ظله بالعيد الرغيد والحياة الرهيفة الطيبة ، وتصرخ ابنته المام كامل صرخة مدوية ، وتولول في وجصع البي ، وله يه المدد الأهل فجيعة وحزنا ، لائها لم تفارقه طوال عمرها ، الله الله الله شخرة الشهر قضتها على مضض ، في بيت زوجها ،

<sup>(</sup>۱) السـراب \_ص ۱۲۰

۲) = \_ س ۱۷۳

# ب \_ تقاليده الانجتماعيـــة :

للموت ه ككل مظهر من مظاهر الحياة الاتجتماعية ه تقاليد خاصة ه ولا تقل تقاليد ده مثانا عن الا فراح ه والاعراس ه والاعياد ه وتو ثر الطبقية والعلاقات العامة ه والجوار ه فله المظاهد .

انهم وهم غارقون في الحزن ، لم ينسوا ان يظهروا بغير مظهرهم الحقيقي ، خصوصا ، حسنين ، الذي كان حريصا على الا تقع عين على القبر ، حفظا لكرامة الا سرة ، في حين ود "لوي كل المشيعين ذلك المفتش الذي انقذه من قلقه ،

كان يحسّ هذه الاتحاسيس ، في اللحظات الحاسمة المفجعة ، حين خرج النعش من البيت ، وعلا الصوات من الشرفة والنوافذ ، وحتى حين بلغوا المسجد ، واظهر بعض المشيعين استعدادا لمرافقة النعش حتى مستقره الاتخير ، كان كل همه ان لا يذهب احد مهما كلف الاتسر "لا مقبرة ولا يحزنون ، لماذا لم يبن والدنا مقبرة تليق بأسرتنا ؟ سيبقى هذا القسبر المغسور في العراء رمزا لضياعنا المخجل في هذه المدينة الكبيرة ، "(1)

ذلك لائه من تقاليد الموت ان تبني العائلات مقابر لها ، يتوارثونها جيلا بعد جيل . (٢)

ومن تقاليد الموت ،ان يقدم الجيران لأهل الميت فطير القرافة ،على ان تهمدى العائلة ما يمائلها ،عقب العودة من القرافه ،الا" اذا كانت العائلة تعاني فقرا شديدا لوفاة المعيل ،عندئذ ، ترد الهدية في وقتها .(٣)

ولا تختلف رغبة عائلة السيد احمد عبدالجواد في رواية "السكّرية " ،عن رغبة عائلــة كامل في رواية "بداية ونهايه " ، في وجوب اقامة جنازة جديرة بمقام الميت ، وان كانت هــــذ ه العائلــة تستطيع ان تحقق رغبتها ،اولا ، لائها تنتمي الى طبقة التّجار ، وتلك كانــت تنمــي لطبقة الموظفين الصغار ، ثم ، لائن "الميــت خلّف اولادا واحفـادا ، وباتت عائلته كبـــــبره بأصهارهـا الاغيـان .

<sup>(</sup>۱) بدایة ونهایة - ص ۱۱ - ۱۱

<sup>(</sup>۲) - - ص ۱۱

<sup>(</sup>٣) - - - (٣)

ويجيبه الابن الاكبرياسين \_\_\_\_\_\_

أمّا الحفيد رضوان ، فيقترح اقامة سرادق العزا في سيدان بيت القاضي ، لا ن " الشارع المام البيت ضيق لا يتسع للسرادق المناسب ، مع أن العادة جرت بأن يقام سرادق العزا المام بيت المتوفي . " (1)

ويوافقون لعلمهم انه سيوم السرادق وزراء وشيوخ ونواب

ولائهم لن يتمكنوا من نشر النعي في جرائد الصباح ، يو جلون الجنازة الى العصر ، لتتمكن جرائد المساء ، التي تصدر حوالي الساعة الثالثة بعد الظهر ، من نشره .

وكانت الجنازة كما رسموا ، وكان اصدقا الحفيد عبد المنعم اكثر عددا ، أمّا اصدقا الحفيد رضوان فكانوا اعلى مقاما ، ولغت نفر منهم الانظار بشخصياتهم المعروفة لقرا الجرائد والمجلات ، وكان رضوان بهم مزهوا ، حتى كاد يغطي زهوه على حزنه ، وشيع اهل الحي "جار العمر" حتى الذين لم يصلهم به سبب من اسباب التعارف الشخصي ، فلم تكد الجنازة تخلو الا" من اصدقا المرحم نفسه الذين سبقوه الى الدار الا تخرة ، (١)

ومن تقاليد الموت ،أن تخلى حجرة الميت من أثاثها القديم شرط الا تهجر وتستوحش، فتتحول بتغيير اثاثها الى استعمال آخر · وتوزع المخلفات العزيزة ، يبدأ الا بناء باختيار ملي يرغبون في اقتنائه من اثر ابيهم الراحل ،ثم تختار الزوجة ،وما تبقى ، يوزعلى الفقراء الذيب سيدعون للفقيد بالرحمة في مقره الا يحبر ·

<sup>(</sup>۲) = ص ۲۲۰

والتقليد الواضح عند هذه الاسرة ، التي كان يمثل الزوج فيها السيد المطلـــــة، وتمثل الزوجة الظل الاسين ، هو انشغال الاسرة بكاملها في الاعداد للقرافه وتجهيز الرحمــة فزيـارة القرافه من اوجب الواجبات ، وقد اصبح القبر يجمعهم جميعا كما كان يجمعهم مجلـــس القهوة في الزمان الخالي ، وتنوح خديجة \_الابنــة الكبرى \_حتى ينال منها الاعيا، ، ثم تؤمر بالسكوت تأدبـا لاستماع تلاوة القرآن ، (١)

وفي رواية "السّراب" ، تظهر الرغبة في جنازة كبيرة ، الا "انها تظل رغبة ولا تتحقق ، لا نه لم يكن للميت \_ برغم ثرائه \_ معارف ، ولم يكن للعم اصدقا ، في القاهرة ، فلم يزد عـــد د المشيعين على عشرين ، مما دعا العم لا ن يقول متأثرا ، " انه سيحيي ليلة المأتم في بيتــــه بالفيوم ، " (٢)

ومع ان اولاد الميت عاشوا بعيدين عنه بعد طلاق امهم ، فان " ابنته الوحيدة ، راضيه ، عملت بتقاليد الموت ، فصاحت ساعة خروج النعشش البيت.

ومن تقاليد الموت ،أن يجتمع آل الميت الأقربون في الليلة الأولى ببيته ، وقصصه عملت هذه العائلة بهذا التقليد ،الا" ان حديثها كان عن الوراثه ، بدأ العم العملي بالتحد ث عن الانجراءات الواجبة لا تُبات الوراثة ، واقترح ان يقدمهم الى صديق له في وزارة الا وقصاف ، لييسسر لهم قبض مرتباتهم الشهرية ،ثم اتفقوا على ان يبيعوا بيت ابيهم الكبير، ويتقاسموا ثمنه ،

وبرغم حقد الأم على زوجها المتوفي ، فانها أصرت على تلقين ولدها الشاب ، تقليدا من تقاليد الموت ، وهو الدعوة للميت بالرحمة " اياك وان تفرح لموت احد • لا تذكر اباك من الآن فصاعدا الا دعوت له بالرحمة ، فما احب لك ان تسر لموت انسان مهما كان هذا الائسان • " (٣)

<sup>(</sup>۱) السكريه \_ ص ۲۷۱\_۲۲

<sup>(</sup>۲) = ص ۱۲۲

<sup>(</sup>٣) السراب \_ ص ١٢٥

وتحدثنا رواية "السراب" ،عن تقاليد موت جد كامل "الأميرالاى عبدالله بك حسن" الذى توفي فجأة في القهوة بين اصحابه فاحضره اصحابه الى البيت ، وسجوه على فراش الموت ، واقبلوا عليه يقبلون جبينه واحدا في اثر آخر ، وعزوا ابنته ، وخرجوا من الحجرة صامتين ، وتطوع احدهم بابلاغ وزارة الحربية على ان تشيع الجنازة صباحا ،

وكما هو متبع في حالات الموت عامة ، أبلغ الأهل وحضروا كلهم ، " ولما حم الموداع امتلات الشرفة بالباكيات واطلقت المدافع تحية لجد ثه وحمل نعشه على مدفع سارت بين يديه فرقة من الجيش . " (1)

<sup>(</sup>۱) السـراب \_ ص ۱۳۰

### ج \_ الاثرالنفســي :

يثير موت الأب في النفوس ، مختلف المشاعر ، حسب مكانته وموقعه في العائلة ، فمنت تشكيك في العدالة الألهيه ، الى شعور بالمهانه ، الى احساس بالضياع والفراغ والوحشه ، السي ارتياح مشوب بالقلق .

ولما كانت كل العائلات التي يكتبعنها نجيب محفوظ عائلات مسلمة مؤمنسة منتتي الى شريحة في المجتمع يطغسى الدين على كيانها النفسي، والروحي، ويسيّر حياته الاجتماعية بوحي من تقاليد، عفانه من المسلّم به عان تتقبل الموت كحقيقة لا تقبل جدلا "فالموت حق " "وقضاء الله " الا" اننا نجد بعض شخصيات هذا الفنان عقف متشككة في العدالة الا لهيه امام الموت وينبث ق شكها في البدء عمن وضعها الا جتماعي السدّى يتأتى عن الموت ، وهذا الموقف عكما يعتقد الا ستاذ ادوار خراط ، "هو الشغل الشاغل لكل فنان عظيم عفالفنان يلجأ الى الهم الا جتماعية التي تتصل على الفور اتصالا حميما بالهمو المعرفة والنما الا شمل الا عمم العدالسة بمعناها الا شمل الاعم عالمدالك الكونيه ان شئت ، هم المصير والفناء والمعرفة والفساد والسعادة والمحبة و (1)

حسن في "بداية ونهايه " يهتف وقد انقطع المورد \_لماذا اخذ والدنا ؟ ولماذا يعلن عن حكمته على حساب امثالنا من الضحايا (٢)

ويجيب صوت اخيه المو من : "الا ترى ان "الله اذا كان مسئولا عن موت والدنا ، فليس مسئولا بحال عن قلمة المعاش الذي تركه . " (٣)

<sup>(</sup>۱) خراط ، ادوار \_عالم نجيب محفوظ \_ مجلة المجلة \_ العدد ٢٣ ، يناير سنة ١٩٦٣ \_ ص ١٨

<sup>(</sup>٢) بدايــة ونهاية \_ ص ٢٢

٣٢ - - - (٣

ولم تكن قلة المعاش ، الهاجس الذى استبد بالعائلة ، بل ان الموقف الصام الدى الخذته الأم في تحديد المسئوليات ، ورسم خطة العيش الجديدة ، واضفا جو الحزن والجديدة على البيت ، قد زاد من توتر النفوس الشابه ، وافتقاد ها لجو عائلي مريح .

" يبدو ان" الحياة لم تعد تطاق ، ولولا المرحم والدنا ما عرفنا المرح :

\_ ليتنا ما عرفناه قط ه ليتنا ما عرفنا التدلل ابدا ه اذن لها نت علينا الحياة الجديدة المقضي علينا بها • ليس الغراق شرما في الموت • ان "الغراق حزن المطمئن • متاعبنا تتلاحق بحيث لا تدع لنا وقتا للتفكير في الحزن ه لشد ما نتغير ونتد هور ه ولكن ينبغي أن نصبر أو في الاقل ان نتظاهر بالصبر • أكبر جريعة في نظرى ان نضاعف بجزعنا شقاء أمنا • "(1)

وفي سبيل التخفيف من شقاء الأم ، قهر الشابان نفسيهما ، وتنازلا عن أكثر شييء يحبانه : الأشتراك في نادى كرة القدم ، وهما من خيرة اللاعبين ، وقبلا بعد تصورة غضب ، ان تعمل اختهما خياطة ،

"وأيتنا ان خسارتهما بفقد ابيهما لا تعوض ابدا . " (۱)
اثما الأم ، فكانت تحمّ على نفسها البكاء امام ابنائها وخشية ان تعاودهم حدة الحزن ولم يكسن لهم من احد يعتمد عليه سواها ، فوجب ان تظهر بعظهر الرجولة ولو وجد هذا الشخص للاذت بالدموع كسائر النساء ، ولكسن لم يكن لها محيد عن التصبر والتجلد وفضلا عن هسذا كله ، فلم تواتها فرصة للتنفيس عن حزنها ، بما جسمها من هم العيش وأثقاله ، ووجدت نفسها في الغالب مضطرة الى تناسي احزان القلب ، لتناضل ما يتهدد اسرتها من الضراء " يحز فسي نفسي الا" اجد فراغا للحزن عليك يا سيدى وفقيدى ، ولكن ما الحيلة ؟؟ حتى الحزن نفسه محمّ على امثالنا من الفقراء و " (۳)

<sup>(</sup>۱) بدایة ونهایة - ص ۳۷

٣٨ = = - س ٣٨

٣) = = ص ١٤

ولحق نغيسه \_ البنت الصبية \_ شعور بالخزى والهوان والضعه هلائه بعوت ابيهاء فرض عليها ان تعمل خياطه ه فشعرت بأنها تهوى من عل هوانها امست فتاة اخرى و ليس بين الكوامة والضعه الا كلمه هكانت فتاة محترمه فانقلبت خياطه " أن حزني عليه يتضاعف يوما بعصل يوم لا للضر الذى مسنا بعده فحسب هولكن لائ هذا الضر نزل بعن يحبهم ويحب لهم الخبير واني آلم لا المه ه لا بد انه يتألم لنا ه لشد ما كان يحبني و كأنه يحدس ما يرصدني من شقاء لله ما الطفه واعذبه هلم يكن مثله احد في الرجال و مات و مات و لن انس ما حييصت ايماء ته الى صدره وهو ملقى على الكنبه ه ابي يستغيث ولا مغيث و لتندك الجبال على الارض وحياة بغيضه مفجعة لا خير فيها و وحيده ه وحيده ه وحيده في يأسي وألبي والله عشرون عاما و ما ابشع هذا و لم يأت الزوج بالائس والدنيا دنيا ه فكيف يأتي اليم أو غدا و لا كائدة سوف اظل هكذا ما حييت و و (ا)

وبلم شعور نفيسه بالمهانه واليأس اثر يتمها حدا جعلها تهتف "اني ميته كأبسي ، وهو في باب النصر وانا في شبرا . "(1)

أمّا شعور كمال عبد الجواد باليتم ، فكان من نوع آخر ، وبالرغم من انه كان كهلا ، ولا حاجة به لمال ابيه ، او رعايته ، الا " انه احس بالغراغ ، " فقد كان الأب \_ حتى بعد انزوائه \_ بم لله هذه الحياة ، فلن يكون غريبا اذا وجد غدا البيت غير البيت الذي عهده ، والحياة غير الحيال التي الغها ، بل عليه منذ اللحظة ان يعد نفسه لدور جديد ، " (٢)

أمّا الزوجة امينة ، فهي التي هدّ ها الترمل بعد الثكل ، فقد عاشت حياتها عبددة مطيعة لسيد ها ، هي سيدة مؤمنة بقضا الله ، وحريصه ، كأم حسن في رواية "بدايه ونهاية"،

<sup>(</sup>۱) بداية ونهايه - ص ١٩

على الا تبكي او تحزن امام اولادها ،لتشجعهم على النسيان ، فلا ينال منهم الحزن أى منال ولكنها ما ان تخلوالى نفسها حتى تبكي الى ان تجف دموعها ، ذلك انها اصبحت تحسس بفراغ كبير في حياتها ، لم يعد لي شأن في هذه الدنيا ولم يعد لي عمل ، وكل ساعة مسن ساعات يومي مرتبطة بذكرى سيدى . " (1)

أمّا بالنسبة لعائشة ،ابنتها الأرملة الثكلى ،التي فقدت زوجها واولادها وهي في والشباب ، فقد كان موت الوالد استمرارا لحالتها البكائيه ، بل ان موته ،قد هاج حزنها ، فهي تبكي اباها ،وابنتها ، وابنيها ،وزوجها ،وهي تعيش مع الموتى في صحوها ونومها ، تحلم بأنها رأت أباها قابضا على ساعد نعيمة بيد ،وعلى ساعد محمد بيد ،حاملا عثمان على كتفه وقال لها انه بخيره وانهم بخير ، فسألته عن سر النافذة التي نورت لها في السلما ثم توارت الى الابعد ، فتجلت في عينيه نظرة عتاب ولم ينبسس .

والحق ان عائشة بعد فقدها اولادها وزوجها انقلبت الى انسانه تهوى التحدث عن المصائب والغرائب ، مفرطة في التدخين وشرب القهوة ، "كأنما كانت تعتز بدرجتها الممتازة في دنيا الشقاء . " (٢)

ني حين يبدو كامل رو به الذى عاش حياته جبانا غير واثق من نفسه وعاجزا عن تحقيق غاية من غاياته ، مسرورا برغم قلقه ورهبته من الموت ، تصطرع في نفسه المشاعر والتأملات ،

<sup>(</sup>۱) السكرية \_ ص ۲۲۲

TYT - (T

"أتكون الثروة المنتظرة وسيلتي للسعادة المرموقة هام تكون اداة جديدة من ادوات القددر التي يستعملها في السخرية من المخلوقات الضعيفة هلقد سخر من فقرى وعجزى هوانه لقادر على ان يسخر من ثرائي وقوتي هليريني اني على الحالين مقضي علي بالحسرة والتعاسة • (١)

ان الثروة التي هبطت عليه بعد وفاة ابيه ،لم تمنحه الراحة النفسية ، وان منته بأنه على الاقل سيتمكن من ان ينافسأى انسان ، يفكر في خطبة فتاة احلامه ، بل انه اعتبر حالته بعد الغنى ، حالة جنون " ولكن مسني جنون لم يكن لي به عهد ، جنون محب لا يقعده الفقر ، جنون من تبدو له السعادة ممكنه . " (٢)

أمّا الحالة النفسية التي اعترضته بعد موت جده المعيل ه فقد كانت مزيجا من الخوف والتشاوم • آمّا الحالة النفسية التي اعترضته بعدم وهو الذي ألف ان توكل مسئوليته بغيره • تجهم له وجه الدنيا ه وخارت عزيمته ه وامتلات نفسه تشاو ما ه حتى توقع شرا ورا كرسل خطوة يخطوها ه وخشي ان تستغيني عنه الحكومة كموظف ه وخشي ان يصاد فه حادث فيسي الطريق ه يقضى عليه بعاهة تقعده عن السعي من اجل الحياة •

نموذج للانسان الاتكالي الجبان الذي يبحث دائما عن معيل يمده بالمال هحتي لواتي هذا المال نتيجة لموت ابيه ٠٠ " وتمنى لويقدر ان يقتل اباه "٠ (٣)

أمّا الأمّ الجزعم لوفاة والدها ،الحاقدة على مطلقها ،الشاعرة بأنها ستصبح حمد ثقيلا على ولدها ، فتظل منسجمة مع نفسها ومع موروثها الديني ، وهي تنهي ولدها عن بنا آمالمه في الحياة ،على موت انسان و الاعمار بيدالله و (٤)

<sup>(</sup>۱) السراب - ص ۱۲۳

<sup>(</sup>۲) = ص ۱۲۲

<sup>(</sup>٣) - ص ۱۳٤

<sup>(</sup>٤) = ص ۱۳۳

### د \_ اثره الا تتصادى والا جتماعي :

يببرز اثر موت المعيل اقتصاديا واجتماعيا ، في رواية "بداية ونهايه " ، بروزا واضحا ، فبموته انقطع المورد ، كان موظفا ولم يخلّف شيئا الا" معاشه وقد ره خمسة جنيها الارتسسه ؛ المكونين من ام ، واربعة اولاد .

الأم القوية الشخصية المدبرة ، تتولى زمام الأمور ، وتخط سياسة لعيشة شديدة التقتبر ، ولا مليم مصروف للأولاد " ، يحرم حسين وحسنين من اشتراك نادى الكره ، من السينما ، والروايات ، حتى الاكل يو مسران ان يتناولاه من الغدا المدرسي ، رغم ما يلحق الاكليسسن حتى الشبع في المدرسة ، من غمر ،

ويومر حسن \_ الأخ الأكبر \_ ان يجد لنفسه عملا ، فلا مجال لا طعامه في البيــــت ، لا سيما وانه عاطل عن العمل ، ومن يوم ترك المدرسه وهو لا يثبـت في عمل معيّـن .

أمّا نفيسه ، فلتعمل خياطه ، ولطالما خاطت للجارات محبّه ومجاملة ، فلتتقاض على تعبها مكافـــــأة .

وبرغم معارضة الانحوة وشعورهم بالمهانه من عمل اختهم خياطه ، فقد فرضت الام علي عليه عليه ان تقبل " لسيت احب لاحد منكم المهانه ولكن للضرورة احكام ولاحيلة لي ٠٠ (١)

ولم تعيف نفسها من مواقف الذل ، فقد كان عليها ان تسعى ورا عمومها الجديدة ، ذهبت الى وزارة المعارف تلاحق صرف معاش زوجها ، ولما علمت ان الا جراات الروتينية ، تؤخر الصرف عدة شهور ، لجأت الى وساطة احمد بك يسرى ، المفتش الكبير ، الذى كان صديقا لزوجها ، وحضر الجنازة ، وعنده اكتشفت ان صداقة الغني للفقير ، لا يمكن ان تكون صداقة الند للنسد

<sup>(</sup>۱) بدایة ونهایه -ص ۲۱ - ۲۱

"ولعله كان صديقا من اصدقا الدرجه الثالثه ،كان يحبه ويقربه ويود سمره وفنه ،دون ان يعده ندا او صديقا كسائر البكوات والباشوات ، (١)

أمّا صداقة الند للند ، فقد ظهرت عند جيرانهم الذين كانوا بمستواهم ، يم كان الأب موظفا ، اذ تعاطف هو لا معهم في محنتهم ، بطريقة تبقي على كرامتهم ، فكانت الزوجة ، أول زبونة للخياطة عند نفيسه ، وكان الزوج ، اول من عرض على حسنين وحسين ان يدرّسا ولده بعد الدوام المدرسي ، مقابل اجر .

الفقر الذي دهم العائلة بموت معيلها ،اضطرها الى التنازل عن سكنها ،الى سكن وضيع ، شهة ارضيه بمستوى الفنا الترب ، محرومة من الشمس والهوا ، لا شرفة لها ، ونوافذ ها مطلبة على عطفه جانبية تكاد تبدو منها رو وس الماره ، ثم اضطرها الفقر الى بيع الاثاث ،بدأ البيع بفراش الاب ، وانتهى بمعظم اثاث الشقة ، ولم يبق فيها الا ما كان لاستعماله حاجهة ملحة .

والفقر ، هو الذى خرج بنفيسه الى الشارع لابتياع الحاجات من البقال بعد طرد الخادم ، لحاجتهم الى أجره ، وهو الذى اضطرها للعمل في البيوت كخياطه ، وكان لهذا الخروج ، ائـــر قوى على مشاعرها التي افتقدت بموت الاب ، القلب الذى يحبها ، ويعطف عليها ، ويباد لهــــا الموده ، والتي آلـت الى تصرفات اودت بحياتها .

ولم يكن الحب محرما على نفيسه وحدها ، بل انه كان محرما ايضا على جميع افراد العائله ، فحين احب حسنين ابنة الجيران ، الذين مدوا لهم يد المساعدة ورغب في خطبتها ، كان موقف امه شديد القساوة " لك قلب تحسد عليه فانه يستطيع رغم فجيعتنا وتعاستنا ان يعشق ،

<sup>(</sup>۱) بدایه ونهایسه - ص ۲۸

وان يستهين بنا جميعا في سبيل سعادته هوالحق اني ذهلت حين حدثيني فريد افنددى الله الواسعه هوهيامك العجيب هولكيني حدثته بدورى عن كفاحنيا وتعاستنا هحدثته عدن أثاثنيا الذى نبيعه قطعة قطعة النحصل على الضرورى من القوت هوعن شقا اختك التي تمتهدن الخياطة وتقطع النهار بين هذا البيت وذاك هم صارحته بأن احدا من ابنائي لن يتزوج حتى ينهض بأسرته المنهارة • (1)

ام قاسية عنيفه في الحد من تطلعات اسرتها، وطلباتها، ورغباتها وقد دفعت ثمن هذه القسوة التي تجلدت بها في سبيل اسرتها والذانه حيلها وهرمت في عامين المحمل لم تهرم خلال نصف قرن من الزمان المفتحل وهزلت المحتى استحالت جلدا وعظاما المانت تعمل النهار كله المنطبخ الموتخسل الموتكنس وتمسح النهار كله المنطبخ الموتخسل الموتكنس وتمسح الموترتق الموترف والموتري المنيها خاصة المحتهما على العمل وتكبح من نزواتهما الموتحول بينهما وبين الأشتراك في الحياة السياسية الموفعا على حياتهما بعد مقتل الطلاب في المظاهرات من جهة الموجهلها التام بالسياسة المواستغراق الائسية المشاعرة مشاعرها والمناعرة المساعدة المساعدة المساعدة المناعرة المشاعرة المشاعرة المشاعرة المساعدة المساعدة المساعدة المشاعرة المشا

ونجحت في ابعاد هما عن الاثستراك الفعلي في المظاهرات ،الا" انها لم تقدر ان تمنعهما من التفكير ، والتأمل ، وابدا الرأى ، فوطنهما محتل ، والشعب يناضل للا ستقلل ، والشباب يسقطون شهدا التحقيق الا ستقلال ، ثم انهما يعتقدان ان حالتهما الا جتماعيد متأثرة بالوضع السياسي ، أى بالا حتلال " لو لم يكن الا حتلال الما تركت اسرتنا بعد مسوت أبي بلا معين . " (٢)

الا" ان " الام الستي هي نموذج \_ كما يقول محمود حشمت عبد الظاهر \_"للام المصريه الجاهله غير الواعيه بحقيقة المشكلة وجذورها الالتعلم ان مشكلة اسرتها جز من المشكلة العامه،

<sup>(</sup>۱) بدایة ونهایه - ص ۹٦

۲) = = ص ۱۲۱

لذلك لم تع ما قاله حسنين عن وضع الأشرة في ظل الأختلال هوهي منذ البد و لا تحفيل الأخاديث العامة التي تساق اليها احيانا هكل ما يعنيها ان تصل بابنيها حسين وحسنين الى بر الأمان وان تأوى الأشرة منهما الى ركن ركين و (1) لذلك فان اول يم بهيج منذ عامين كئيبين هكان يم حصول حسين على البكالوريا و ففيه طابت النفوس ولهجت الالسن بالشكر لله و وتكرس حسين ضحية جديدة للعائلة بعد نفيسه ه فلا بد ان يعمل ويكبح رغبته في اتمام تعليمه العالي " ينبغي ان يضحي احدنا ويرضى بالتوظف الآن ه وهدذا هو واجبي انا ه الائ الاكبر وصاحب البكالوريا ه اني ادرك الحال على حقيقتها ه واعلاله من القسوة الشريره ان افكر في تكملة تعليمي ه فلارض بحظي ه ولندع الله جميعان يوفقنا الى ما نريد و (٢)

ولم تقف تضحية حسين عند قبوله بالوظيفة بعيدا عن بيته في طنطا ، وانما كان عليه ان يكبح جماح رغبته في النواج ، بعد ان عثر على الفتاة المناسبة ، واصطرعت في نفســــه قوتان : مشاعره ، وواجبه نحو اسرته ، وانتصر الواجب ،

واذا كان الواجب قد انتصرعند حسين ، فان التطلعات الطبقية ، والمطامح ، والرغب في تغيير الواقع المخجل ، كانت دائما تنتصرعند حسنين ، ولم يكن يهمه من تكون ضحيته ، اخته نفيسه ، أو اخاه حسن ، الذي احترف البلطجة ، والذي اعتبر حسنين حياته فضيحة يجب التستر عليما ، أو اخاه حسين الموظف التعيس في طنطا ، او ابنة الجيران التي احبها ومناها بالسزواج .

<sup>(</sup>۱) عبدالظاهر ، محمود \_ النهاية في بداية ونهاية \_ مجلة الاتداب \_ العدد ۱۱ ، تشريب ن ثاني سنة ١٩٦٠ \_ ص ٤٤ •

<sup>(</sup>۲) بدایة ونهایسة \_ ص ۱۲۹ ۰

وكان نصيب حسن من الفقر الذي الم بالعائلة بعد موت الوالد ، هو ترك البيت ، والتسكع في الحانات ، ومرافقة المومسات ، والمهربين ، والمجرمين ، والمقامرين وعمل مطربا في الحانات ، وراعيا للمومسات ، وفتوة ، ومهربا ، لكنه برغم انتهاجه هذه الحياة لم ينسعائلته ، وظل " يمسد لها يد المساعدة ، فكان يوافيها بين الحين والحين بفخد خروف ، واليه لجأ اخواه ، برغسم فجيعتهما بواقعه ، طلبا للمعونة المادية : حسين ، عندما احتاج لمصاريف السفر بعد تعيينه كاتبا في مدرسة طنطا ، وحسنين ، عندما قبل تلميذا بالمدرسة الحربية ،

وانتهى المطاف بحسن الى أن اصبح طريد العدالة ، هاربا من وجه البوليس (1)

في "الثلاثية" ، تبدأ آثار الموت الائجتماعية تظهر ، منذ مرض السيد احمد عبالجواد ، فبعد سقوطه بنوبة ضغط ، وهو يمارس فسقه في بيت العالمة ، تفرض عليه حياة قاسية : ينقطع عن السهر ، والشرب ، والسمر ، ويتبع نظاما قاسيا ، وباشتداد المرض عليا يقلب في علاقته مع اولاده ، من أب متسلط متجبر ، الى صديق لطيف يتقبل المناقشه ، ويقبل بزيارة ابنه الكبير له ، وعود ته للبيت ، بعد ان تركه اثر زواجه من خطيبة اخيه الشهيد فهمي ويلاقي العائد صفحا من زوج ابيه ، اكراما لمرض الوالدد ، (٢)

ويضطره احساسه باقتراب اجله ، الى ان يبيع دكانه ، وكان بيع الدكان حدثا هاما في حياة الاسرة ، ليس من الناحية الائتصادية ، فالمال المدخر متوفر ، وانما لائت ذلك كان يعني ، ان يلازم السيد بيته ملازمة تامة ، بانتظار ان يوافيه الموت ، ولما كان السيد مسلما مؤمنا ، برغم حياة الليل الفاسقه التي عاشها ، فانه لم تكن له امنية في ايامه الانخيرة ، سوى حسن الختمام ، اني اسأل الله اذا حم القضا ان يكرمني بالموت ، أما الرقاد اعواما بلا حراك ١٠٠ اللهم رحمتك (٣)

<sup>(</sup>۱) بداية ونهاية \_ ص هه٣

<sup>(</sup>٢) قصر الشوق \_ ص ٤٤٣

<sup>(</sup>٣) = = ص ١٥١

ومن أكثر المظاهر الا جتماعية وضوحا ، هو انقلاب الآية في حياة الزوجين ، فبعد ما كان محرما على الزوجة ان تغادر البيت ليلا او نهارا ، بينما يقضي هو نهاره في الدكان، وليله في السهر والسعر ، اصبحت هي التي لا تمكث في البيت ، تقضي نهارها تجول في القاهرة من مسجد الى مسجد ، وصار هو جليس المشربيه :

- " ما شاء الله ، من طلعة الصبح يا وليه ؟؟!
- زرت سيدتك ، وزرت سيدك ودعوت لك وللجميع .
  - \_ أيصح أن تتركيني وحدى كل هذا الوقت ؟؟
- انت اذنت لي يا سيدى ، ما احوجنا الى الدعا ، توسلت الى سيدى ان يرد اليك صحتك حتى تروح وتغدو كما تشا ، كما دعوت لعائشة وللجميع . " (١)

ات السيد، الذي عاش والاصدقا حواليه عيملاؤن حياته انسا ولهوا وصفا ، قد امسي وهو على فراش المرض وحيدا ، كأنه لم يعرف من الناس احدا ، لا زائر ولا عائد ، كمال ابنه عيجالسه خطف كالطيف ، وعائشة ابنته عنه منصرفة عنه الى احزانها بوفاة زوجها وأولاد ها ، حتى مناجاة الرحمن افتقد ها حين حيل بينه وبين الصلاة .

هذا قبل الموت ، واما بعده ، فتعود الأم الى ملازمة بيتها ، وتنقطع عن زيارة المساجد ، ولا تخرج الا لزيارة القبر الذى سكنه ولدها الشهيد قبل أبيه ، والذى اعتبرته منذ ذلك الحين ، حجرة من البيت ، لكنه في اطراف الحي ، حتى عرس حفيدها الذى تم بعد سنة واربعة شهور من وفاة زوجها ، لا تحضره ، لا هي ولا ابنتها عائشة "انا لا اشهد الا" المآثم " (٢)

ويستمر باقي الاؤلاد في حياتهم العادية .

<sup>(</sup>۲) = ص ۳۲۹

وفي رواية "السراب "، يظهر الاثر الائتصادى والاجتماعي بتناقضه ، فحين مات الجد المعيل وانقطع معاشه ، هبط مستوى معيشة العائلة ، ترك كامل روابه ووالدته بينهما الى بيت اصغر ، واستغنيا عن الخدم بكثير من الكمد والحياء ، حتى ان الام اضطرت ان تكذب وهيت تورد سبب الاستغناء حفظا لكرامتها " آثرت الكذب على الاعتراف بالفقر " (١) وعملست هي ، التي لم تعمل ابدا ، في خدمة البيت ، برغم بلوغها منتصف الحلقة السادسة من العمر .

وأما كامل ، فقد اصبح قانطا من نيل حبيبته ، بعد رزوحه تحت وقر الفقر ، ولكي يهرب من واقعه المرير ، لجأ الى الخمر ، واصبح الحوذى الذى يأخذه الى الحانه الرخيصه، مشيره في الدنيا، بعد امه •

وقد كان موقف ام كامل في "السراب" ،كموقف ام حسن في "بداية ونهاية " ،كلتاهما عارضت زواج الاولاد في حالمة الفقر ،لشعورهما بالحاجة وعدم الاستقرار .

ويختلف الأثر الا تتصادى والا جتماعي في حالة وفاة الاب المورّث ، فبعد حصول كامــل على الثروه ، انتقل الى مسكـن لائق ، وأعـاد الخدم الى البيت ، واقدم على الزواج من فتاته ، فتحقق بذلك امل حيـاته .

<sup>(</sup>۱) الســراب \_ ص ۱۳۴

### ٢ \_ مسوت الائم :

### أثره النفسي والاجتماعي :

لم يحصل ان ماتت ام في اعمال نجيب محفوظ وتركت اولادا صغارا ه فأحدث موتها ازمة اجتماعية ه او خلف عقد انفسيه ك كتلك التي يخلفها اليتم المبكر ه الا فسيا رواية "اللص والكلاب" • وكل الأمهات فيما عدا ام سعيد مهران ه متن وأولاد هن صبايا أو شباب ه وخلفن بموتهن ه آثارا نفسية ه واجتماعية ه مختلفة باختلاف سيرهن ه ونهحيا عياتهن ه وتركتهن •

تمرضام سعيد مهران ، ابن بوابعمارة الطلبه الذي حل وامه مكان ابيه عقب موته ، فنهض بالمسئولية في سن مبكرة ، فيأخذ ها الى المستشفى وهي في حالين نزيف ، ويهرع الى الطبيب الشهيركي يسعفها بالدم ، يزد ريه الطبيب ، ويتفحمه بعينين زجاجتين مستنكرا ، فيغضب سعيد غضبة رجل برغم حداثة سنه ، ويصبح محتجا لاعنا ، ويرمي بمقعد الى الأرض ، فيحدث دويا ، وتتطاير قشرة مسنده ، ويطرد وامه مسند ويرمي بمقعد الى الأرض ، فيحدث دويا ، وتتطاير قشرة مسنده ، ويطرد وامه مسندا المستشفى ، وبعد شهر من الحادث تموت امه في قصر العيني ، وتظل اثناء احتضارها قابضة على يده ، وتأبى ان تحول عنه عينيها ،

في ذلك الشهربين النزيف والموت ، سرق سعيد اول مرة في حياته ، ووجد من روً وف علوان ، طالب الحقوق آنذاك ، تشجيعا " لا تخف ، الحق اني اعتبر هذه السرقة عملا مشروعا " (1) وكانت تلك انطلاقته نحو حياة الا جرام ،

<sup>(</sup>۱) اللص والكلاب \_ ص ١١٤

في رواية "بين القصرين " تمثل ام ياسين ، المرأة الهزواج ، التي تملا سيرتها ولد هـا، خجـلا وغضبا ، فينقطع عن زيارتها ، الا " انه يذهب اليها وهي على فراش الموت بد افع الواجب وحده ، " ما من قوة كانت تستطيع ان تعيده اليها ٠٠ الا " الموت ٠٠ الموت "٠

وفي حضرة الموت ، تحاول الام تبرير هفواتها المؤلمة امامه ، وتشهد الله ان قلبها كان المام وفي حضرة الموت وتبلغه ان خوفها من رفضه ان يزورها ،كان اكثر من خوفها من الموت نفسه وتتمنى ان تسمع من ولدها كلمة حب وعفوعن الماضي ، فيلبي الولد طلبها وهو متشبث بعاطفته الصافية التي عقد العنم على التشبث بها من بادئ الامر ، فقد اعادته حالة امه وهمي على فراش الموت ،الى طفولته ،كأنه يلقى الم طفولته التي احبها قبل ان تواريها عن قلب

لقد محا الموت من قلبه ، كل حنق ، وكل طمع بالميراث ، وودّع اتّه بقلب ابن ، رغــــم احساسه بالحرج من الجنازة ، التي ستجمع اقدم الازّواج واحد ثهم ، ولن يكون في وسعه ان يطرد هم من الجنازة ، فتلاحقه الفضيحة حتى اللحظة الانخـيرة .

ولم يبك في جنازتها ،الا" انه لم يقصر في واجبه نحوها ، وحزن عليها ،وأقام له \_\_\_\_ال مأتما استمر ثلاث ليال ،وكل جمعه كان يزور القرافه محملا بالرياحين والفواكه "ان" للرج \_\_\_\_ال حزنا غير حزن النساء " (1)

ولم يرث ياسين عن امه كل ما خلفته ، فقد سرق زوجها الا خير الحلي والنقود ، فبق \_\_\_\_\_ي للولد العقار الذي سميت الروايه باسمه ، لما شهد من احداث ، كان بطلها ياسين المزواج كأمه ٠

<sup>(</sup>۱) بين القصرين \_ ص ٢٦ه

وفي رواية "السمان والخريف" ، تموت الأمُّ في ذروة انكسار ابنها السياسي والوظيفي ، تموت في القاهرة ، وهو في الاسكندرية ، فيكون تعليقه الفورى ، مرتبطا بحالته النفسية العامنة ، " هذا هو المصير الانخير لكل مسكين ولكل جبار ، اجل لكل جبار " (١)

لكنه ساعمة الدفس ، خرج عن رزانتم ، فاغرورقت عيناه ، برغم ما بذل من جهمد صادق لضبط مشاعره .

لقد جلب له مسوى امه ، مثل زواج خطيبته من ابن عمه ، جلب له الحسزن ٠٠ وكان أول شيء عمله بعد الائتهاء من تقاليد الموت ،ان علَّق على باب بيت امه اعلانــــا "للبيع" ليمكنه نصيبه منه ١٥ن يعيش حياة الاعبان ١٥ طول مدة ممكنه • (١)

وفي "السكّريه " ، يحدث موت الام ، مزيد ا من الاحزان لاؤلاد ها واحفاد ها ، ويضاعب الفراغ الذي خيم على البيت ، بموت ابنها ، وزوجها ، وثلاثة من احفادها ، ويغير معالم .... ، ويد فع بكمال الى الاغسراق في التأملات ، " لعلمك تقول غدا بحق ان " الموت استأثر بأحسب الناس اليك ه ولعل "عينيك أن تدمعا حتى يزجرك المشيب . والنظر إلى الحياة كمأساة لا يخلب من رومانطيقية طغليه ، والاجدر بك ان تنظر اليها في شجاعة كدراما ذات نهايسة سعيدة هي الموت م أن الام تموت وقد صنعت بنا كاملا ، فماذا صنعت انت م (٣)

وفيها الام تحتضر بعد اصابتها بالشلل ، وأفادة الطبيب انها لن تعيش سوى ساعسات ، يصل نجيب محفوظ عن طريق تصرفات كمال وياسين ١٥لى تقرير واقعية الحياة بأمسها المولسي ١ وغدها الواعد • " يخرج الا خوان من البيت ، وعلى غير عادته ، لا يذهب ياسين الى القهوة ، بل يسير مع اخيه كمال لشراء جهاز لحفيده ، بينما يشترى كمال رباطعنق اسود ، اذ ان" الرباط الذي استعمله عاما حدادا على والده ،قد استهلك ، ويلزمه آخر جديد ليواجه به اليوم الحزين "(٤)

السمان والخريف \_

السكريـــه ــ ص

وفي "السراب" ، يأخذ موت الام ، صغة الفجيعة ، وما يترتب عليها من تغيير اساسي في النفسية والتصرف وكالمرض ، والهروب ، ونيَّة التصوف الروحي والجسدي .

اذا أن موتها ، يمثل ذروة المأساة في حياة ولدها كامل رو بسه ، الذي لم يستطع أن ينتزع نفسه من حضنها حتى وهو في حضن زوجه .

كانت كل شي في حياته ، وكان كل شي في حياتها ، ولما فجع الولد بخيانه زوجه ، وموتها ، عاد الى امه منكسرا ، وصارحها بأنها شامتة به \_ وكانت ترقد في فراشها من نوبة قلبي\_\_\_ة اصابتها اثر شجارها مع كنتها \_ وبلغها انه سيرحل هولن يعيش معها تحت سقف واحد ه ولتعتبره من الامسوات .

وتنتحب الأم وتنام ، بينما يخرج الولد الى الشارع وينام في المقهى ، حتى ما بعد الظهر ، فيلتقيه زميل له ويعزيه ، وهو لا يدرى انه يعزيه بأمه ، وحين يقرئه النعى في الجريدة ، يعتـــبر الخبر كذبا ، وعبثا سخيفا ، اراذ احدهم ان يداعبه به " حمليقت في وجه صاحبي كالمجنون ، ثـــم اعدت تلاوة النعي وجميع جسمي ينتفض ، وصرخت بلا وعي هذا محال ٠٠٠هذا كـذب ٠٠(١)

ویذ هب الی البیت ویری سرادق المأتم بعینه ، فیجن " لم اکن حزینا او متألما ، وانما کــنت مجنونا " (٢) فقد اعــتبر نفسه قاتل امه ، لائه خيّل اليه انه سمعها قبل مغادرته المنزل فــــي الصباح الباكر ، ولم يلتب ندا عا ، فتصيبه الحمى ، ويقع مغميا عليه ، ويظل ثلاثة ايام في غيبوبـــة ، تتخللها احلام مزعجة ، وحين يستيقظ يرى اخته واخاه بجانبه ، ويهتف متألما " قضى الله بألا أشيع لا أمي ولا زوجي الى مرقد هما الأخير " (٣)

وبمسوت امه ، يحسن كامل بأن الحياة موحشة ، كالموت ، ويشعر بفراغ مخيف ، خلا البيست ، وخلت حياته ، وخلت الدنيا جميعا ، وكان في حياتها يجد طمأنينة راسخة ، ويشعر في اعمـــاق

السيراب \_

قلبه ، بانه مهما نكدت الدنيا ، فله فيها حجرة دائمة الأشراق بالأبتسام والحنان .

ويقرر أن يهرب من واقعه ووحدته ، بالتصوف جسدا وروحا .

ب وفي "الطريق " يوانن موت الأم ، ببداية حياة جديدة للولد ، حياة لم يهيا لها ، ولم يألفها ، وليست طبيعية في أى حال ، فقد كانت امه قواده ، وابعدته عن حياتها في مدرسد داخليه ، وتكفلت بكل مصاريفه ، ففرغ هو لا متاع شبابه اليافع ، لكنها وهي تحتضر بعد خروجها من السجن ، تعترف بأن له ابا حيا ، وانه يجب ان يذهب اليه ، والا "اضطر للعمد برمجيا او بلطجيا او قواد ا "

- " لعله قد مات ٠٠
  - \_ ولعلم حـــي
- وهل أضيع عمرى في البحث عن شيء ، قبل التأكد من وجوده ؟؟
- ولكنك لن تتأكد من وجوده الا بالبحث ، وهو خير على أى حال من بقائك بلا مال ولا عمل ولا امل . " (١)

تعطيه امه صورة زفافها من ابيه ، ووثيقة الزواج وفيها اسمه ، وتخبره انها هربت منسمه منذ ثلاثين سنه وهي حامل ، وربما كان الأب الآن في الاسكندريه ، او القاهرة ، أو أى مدينة مصرية اخرى .

وفي المقبرة يهم بالانتحنا ، فوق القبر وهو معرورق العينين ، برغم تجلده امام الرجال (الخنازير) الذين اتوا يعزونه ، لكنهم في الواقع يدارون شماتتهم به ،

ويلخص حالته النفسية ، حين عودته للبيت : " في شقة الجيران موسيقى ومدعوون ، وفي بيته القرآن يتلى في غرفه المرحومة ، اين هي الحقيقة واين هو الحلم ؟ امك التي ما تـــزال

<sup>(</sup>۱) الطـــريق \_ ص ۱۲

نبرتها تتردد في اذنك قد ماتت ه وابوك الميت يبعث في الحياة ه وانت المفلس المطارد بمـــاض ملوّث بالدعارة والجريمة ه تتطلع بمعجزة الى الكرامة والحرية والسلام " . (١)

ويبدأ حياته الجديدة ه يبيع عفشه ه ويقرر الائتقال للقاهرة للبحث عن ابيه ه ويضع اعلانا في الجريدة ه متوقعا ان يتصل به سيد سيد الرحيمي ٠٠ ولكن عبثا ه وتمضي حياته يوما بعد يروم في الائتظار ه " لو انشأتك المك نشأة مناسبة ه لكنت اليم قوّاد اسعيدا ه لكنها صانتك في الائتظار ه " لو انشأتك المدهر ه ثم احيت اباك ه لتحرسك نعمة اليأس ٠٠ (١)

وتدخل حياته في القاهرة امرأتان؛ كريمه ، زوجة صاحب الفندق ، وهي امتداد حي لأميه فيما تعده ، وفيها تعده ، وفيها تهبه من متعة ، وفيما تورطه من جريمة ، والهام ، الصحافيه ، تجسيد لابيه فيما تعده ، وفيها انها حلم عسير التحقيق ،

۱) الطريق - ص ۱۸

۲) = ص ۹۰

### ٣ \_ مسوت الأؤلاد :

ا \_ اســبابه ٠

ب \_ آثاره النفسية والا جتماعية .

# ا \_ الائســـاب :

- الا عتيال السياسي : فهمي عبد الجواد في رواية "بين القصرين " ، يقتل فـــي
   احدى المظاهرات السياسية ، اثنا ثورة سنة ١٩١٩ .
- ٢ الموت بالسل : رشدى عاكف في رواية "خان الخليلي " ، يموت بالسل ،
   لائه لم يتبع ارشادات الطبيب ، بالائتقال الى المصحة ، خوفا من الفضيح .
   الائجتماعية ، ومن فقد الوظيفة .
- ٣ المسوت بالتيفوئيد . : ولدا عائشة شوكت الحدثان المعوتان مع والدهما بالتيفوئيد المفاوية " قصر الشوق " .
- ٤ الموت اثناء الولاده : نعيمه ، ابنة عائشة ، المصابة بقلبها منذ ولادتها ،
   تموت في رواية "السكر"يه " ، وهي تضع مولود ها البكر .

# ب \_ الاثر النفسي والاجتماعي :

اغتيل "فهمي عبد الجواد" في مظاهرة سياسية ، وتبلّيغ الوالد موته من رفاقه الشباب ، وكان رد فعله الأول ، عدم التصديق ، "كيف اصدق ان فهمي مات حقا ، فهمي الذي تركيينا هذا الصباح ممتلئا صحة وعافية واملا وسرورا ، مات ١٠ مات ١١ لن اراه بعد اليم لا في البييت ولا في أي مكان من ظهر الارش ، كيف يكون البيت من دونه ؟ كيف اكون انا بعده "؟

وتخونه قدماه وهويهم بدخول بيته ، وهو الذي كان يدخل بيته ، فتخون الجميع اقدامهم ، لرهبته وسطوته ، ويقف الهم البيت حائرا " أتأمر بمنع الصوات كما المرت بمنع الزغاريد من قبل الم تصوت بنفسك الم تدعو النائحات . (()

أمّا الأمّ \_ ونلتقيها في رواية قصر الشوق ، وقد مضى على ثكلها خمس سنوات \_ فقـــد زاد ها موت ولد ها سلبية ، فهي تلوم نفسها ، انها تعيش بعده ، " ثمة ما هو افظع مـــن النسيان ، هو تمتعك بالحياة ، وحرصك عليها ، " (٢) وتمثل هذا الحرص ، في تعلقها بكمال \_ ابنها الثاني \_الى حد ضايقه ، واستفزه للذود عن حريته وكرامــته ،

<sup>(</sup>۱) بين القصرين \_ ص ۲٥ \_ ۲٧٥

<sup>(</sup>٢) قصر الشوق \_ ص ١٨٢

لذلك أصبح كمال وفديا عقائديا ، فقد تلقى الوفديه عن فهمي ، واقترنت في قلبه باستشهاد ه وتضحيته ، وربما أثرت تضحية فهمي في حياته ، بتضحيته هو في حبه " فهمي ضحي بحياة واعده في سبيل ميتة رائعة ، وحبي هو شهادة للدنيا ضد المتشائمين من خصومها ، علمني ان الموت ليس افظع ما نخاف ، وان الحياة ليست ابهج ما نبتغي ، وان من الحياة ما يغلظ ويفرسر حتى يلتمسس الموت ، ومنها ما يرق ويشرى ، حتى يهفو الى الخلسود ، "(٢)

وفي رواية "خان الخليلي " ، ينزل موت الولد الشاب بالعائلة ، الحزن والا لم ، وبنا على ما على وغيمة الأم الثكلي ، تقرر العائلة ان ترحل عن الحي : هذا حي شوم ، جئته على كره مني ، وملا أحببته قط ، وفيه مرض ابني ، وفيه قضى ، فدعنا نهجره بغير أسف . " (٣)

والواقع ،ان الأب ، قدر ان يداوى جرحه بالأيمان ،أمّا الأم ، فقد ذهلت في حزنه \_\_\_\_ عن كل شيء حتى الأيمان ، وكانت تخاطب ربها ما ضردنياك لو تركت لي ابني م ، وأصرت علي ترك الحي ،الذى كانت العائلة قد لجأت اليه ، هربا من الغارات الجوية التي كانت تقصف مصر ، أبان الحرب العالمية الثانية ،

<sup>(</sup>۱) شکری عقالی \_المنتمی \_ ص ۲۲

<sup>(</sup>٢) قصر الشيوق ص ١٨٦

<sup>(</sup>٣) خان الخليلي و ٢٦١

وبكـشير من الجهد والعنا ، يجد احمد شقة خالية بحي الزيتون ، تنتقل اليها العائلة ، ومعها احزانها ، وكآبتها .

وفي رأى غالي شكرى: "ان احمد - الائح الكهل - قد ذهب ضحية رشدى السددى وفي رأى غالي شكرى: "ان احمد - الائح الكهل - قد ذهب الفتاة التي احبها الكهل وأد - من حيث المظهر - أمل اخيه وبموت رشدى احب وخطب الفتاة التي احبها الكهل والديب من مات دونها و فأصبحت محرمه عليه وبموت رشدى وبات احمد هو المعيل الوحيد لوالديب وغدت الدرجه السابعة وهي آماله ومبتغاه وتحول احمد الى كتلة من الماضي " "من الجذور" من الزمن " وسات معنويا ". (١)

حتى أخبار الحرب والغـزو المرتقب لمصرعلى يد رومل ، وما يمكن ان يحدثه الغزو مـن خراب ودمار ، لم تحرك عند احمد عاكف ، غير شعور بلذة خفية عكسـتها اعصابه المتوتـرة ، كأن ذاك الغزو المرتقب سيبيد فيما يبيد ، احزانه وآلامه ، وسيمحـو فيما يمحو من آثار الماضي ، آثـار ماضيه .

وفي "الثلاثية " ميختار نجيب محفوظ مواحدة من امن افراد العائلة موأكثرهم حبيل المحياة مليجعلها هدفا للترمل والثكل مكأنه يريد بذلك مان يدلل معلى عبث الاقدار • فلقيد عاشت عائشة مع اسرتها محياة سعيدة رغيده مكأنما الحياة المهوا خالصا مهي غاوية غنا موابنتها نعيمه غاوية رقص مويشاركهما لهوهما مزوج محب موولدان قرت بهما الاغين •

ويمرض الزوج والولدان بالتيفوئيد ، ويقرر الاطبا ان لا امل لهم ، ويقف كمال \_ صوت العقل المتغلسف \_ متأملا اسباب الموت " كما اختطف الانكليز حياة فهمي ، فان "التيفوئيد سيختطف حياة هذه العائلة ، الانكليز او التيفوئيد سيان ، اوغير ذلك من الاسباب ، " (٢)

<sup>(</sup>۱) شكرى هغالى \_المنتمي \_ص ۱۳۱و۱۳۱

<sup>(</sup>٢) قصر الشوق \_ ص ٢٦٤

ونلقى عائشة ، في رواية "السكّريه " ، بعد ثماني سنوات من فقد زوجها ، وولديها ، وكانــت قد اصبحت في الرابعة والثلاثين • نلقاهـا امرأة مولّيه ، اصابها تدهور وانحلال ، شحبت بشرتها، ونتـأتعظام وجهها ، وغارت عيناها ووجنتاهـا •

رجعت عائشة ، لتعيش في بيت ابيها ، ولتكسر تقاليد البيت الصام ، والواقع ان "المسوت ، قد كسر تلك التقاليد ، فبعد ان كان التدخين رجسا من عمل الشيطان ، اصبح بوسع عائشان تدخين علنا ، واصبح بوسعها ان تنقطع عن عمل البيت ، منصرفه الى القعود ، وحسو القهوه ، والتدخيين ، كذلك منعت ابنتها نعيمة ، ان تعمل بتقاليد البيت ، فتلم بواجبات ست البيت "أنّ ابنتي لن تتحمل أى جهد فدعيها وشأنها ، لم يعد لي من امل في الدنيا سواها ، "(۱) والواقع انّ عائشة احبت كل شي " يصدر عن وحيد تها : تدينها ، وصوتها ، والتصاق الفتاة بها الخارق للحد ، ولم تطق ان تسمع عنها اية ملاحظة ، بل انها كانت تضيق بالنقد عامة ،

واصبحت ام فهمي ـ بعد ان كانت السيدة المطاعة التي لا يرد لها طلب ـ معتادة أن تتحمل ما قد ينم عن ابنتها الثكلسى من جفا في الرد هاو قسوة في الملاحظة ه بصدر رحب وعطف سمح ه وتغيّرت معاملة خديجة لاختها عائشة تغيّرا كليا ه فلم تبدر منها طوال ثمانيـــة اعوام ه كلمة واحدة تنم عن سخريه ه او خشونه ه خشوعا حيال تعاستها ه وخوفا من الاقدار التـــي قضت بما قضت ه واشفاقا من ان تضع المرأة المحزونه حظيهما موضع المقارنــه .

والوحيد الذى كان يتجرأ على ان ينصح عائشة بالتقليل من التدخين والقهوه ، هـــو ياسين ، باعتباره مثلها ، فقد وليدا ، وكان هذا الفقدان ، السبب في مصالحة اهله لزوجه الحواده ; نوبــه .

<sup>(</sup>۱) السكريه \_ ص ٨

كانت العائلة ، تراعيها في المشاعر والتصرفات ، وتولي حالتها النفسية جل "الا هتمام ، وقد بلغ من تعاطف اختها خديجة معها ، انها حتّمت على ابراهيم شوكت ، وزوجها ، ان ينزل عـــن حقه المشروع في ميراث اخيه المتوفي ، لنعيمه ، فآل الميراث كله لعائشة ، وابنتها ، (١)

وبمرور الزمن ، بدأ التغيير واضحا ، في تفكير وتصرف الأب الصام ، السيد احمد عبد الجواد ، الذي قبل ان يزوّج حفيده عبد المنعم ، التلميذ ابن الثامنة عشره ، الى حفيدته نعيمه ، لائه اعتبر زواج نعيمه ، سببا يخفف من لوعة قلب امها ، سمح السيد للصبيان ، في هذا الظرف ، ان يملوا اراد تهم على الكبار ، وان يتزوجوا قبل ان يتجاوزوا مرحلة التلمذة ، وهو الذي رفيد فكرة اعلان خطبة ولده ، فهمي ، الذي مات قبل ان يجنى ثمرة شبابه الغيض ،

وأحس السيد ، بأن العالم قد انقلب على رأسه ، وان دنيا اخرى عجيبة تشب، "انسا غرباً بين أهلينا "(٢)

وتتزوج نعيمة ، وهي دون العشرين ، ابن عمها ، وابن خالتها ، وتذهب الى السكريه ، ويغتج باب السكريه المم المها ، عائشة ، التي ظلت تتحاشاها · كان يمكن ان تتغير حياة عائشة بزواج نعيمه ، وما يمثل هذا الزواج من خصب واستمرار ، لا سيما وان "نعيمه حملت ، ومحسي الا تعفاد ، يعوض عن خسارة الاؤلاد ، عاطفيا ، وعمليا ، الا " ان " ما كان يخشاه الجد المتأمسل برحمة الله ، العارف بأن "نعيمة ولدت ذات قلب ضعيف ، وانها لن يمتد بها العمر ، فسي رأى الطب ، الى ما بعد العشرين ، قد حصل ؛ ماتت نعيمه اثنا الطلبة .

<sup>(</sup>۱) السكرية \_ ص ۲۸

<sup>1 1 1 = ( 7 )</sup> 

وكان موتها كارثة ه ضجت الحجرة بالصوات ه ولطمت خديجة \_ حماتها وخالتها \_ خديها ه وتشهدت جدتها اسينه في وجهها • أما عائشة ه فرمت بناظريها من النافذة المطلة على السكريه ه وترد د صوتها كالحشرجة • "ما هذا يا ربي ؟ ما هذا الذي تفعله ه لماذا ؟ لماذا ؟ اريد ان افهم "• (١) وطلبت من الجميع ان يخرجوا من الغرفة ه لائه لن ينفعها الكلام • وكاندت نعيمه ه كل ما تبقى لها ه فلم يبق لها شي في الدنيا •

ويرد الجميع الى واقع الحياة ، ايمانهم بقضاء الله الذى لا بد منه ، الا" الام ، التي انقطعت عن الدنيا ، وعن الناس، ولزمت البيت بالاسود " لا استطيع ان ارى السكريه ، ولا معارف لي ، لا معارف ، لا معارف ، لا اطيق زيارة احد " (٢)

وأدسنت شرب القهوة والسجائر ، ولم تعد تأكل الا" لقسات ، انقلبت هيكلا عظميا كسي جلدا باهتا ، واخذ شعرها في السقوط ، وتكالبت عليها العلل ، حتى اشار عليها الطبيب بالتخلص من اسنانها .

وكانت زيارة القرافه ، هي التقليد الوحيد الذي لم تشذ عنه مرة ، كانت تنفق فيها بسخا ، وكانت زيارة القرافه ، هي التقليد الوحيد الذي لم تشذ عنه مرة ، كانت تنفق فيها بسخا ، وتهبها عن طيب خاطركل ما ملكت يمينها ، من ميراث زوجها وابنتها ، حتى استحال حوش المقبر ، ، موشاة بالازهار والرياحين .

وبازد هار المقبره ،اتخذ البيت القديم مع الزمن ، صورة جديدة تنذر بالاتحلال والتد هـــور ، انفرط نظامه ، وتقوض مجلسه .

ووصلت المأساة ذروتها في حياة عائشة هعندما ورثت عن ابنتها " فضحكت ضحكات جنونيه ، واصبحت كمن اصابها مس من الجنون ، ولم تزل توغل في دنيا خاصة خلقتها لنفسها ، هي دنيا

<sup>(</sup>۱) السكرية \_ ص ۱۸۸

<sup>7 - 2 - (7)</sup> 

الوحده ، والتصقت بها عادة جديدة ، هي محادثة نفسها ، خاصة حين انفراد ها ، ولكنها كانت تخاطب اصواتا لا اشباحا ، وفي ذلك عزا المحيطين بها . " (١)

<sup>(</sup>۱) السكريه \_ ص ٢٣٦

#### ٤ \_ مسوت الحبيب ؛

# أثره النفسي والاجتماعي :

تندر في مجتمع نجيب محفوظ ، حوادث الحب الرومانطيقي ، واذا ظهــرت بعض ملامح له ، فلعجـز ونقص في شخصية المحب ، قاسى منهما في مختلف نواحي حياته ، فهو يحب ، ولا يستطيع ان يحصل على محبوبته (كمال عبد الجواد )، واذا حصل عليهــا ، لا يستطيع الأحتفاظ بها (كامل روبه ) .

يعرف كمال ، بعد ستة عشر عاما من فراقه لحبيبته اثر زواجها ، مصادفية ، ان عايده قد ماتت منذ عام • فيشعر بدوامه الفنا • في رأسه ، وتصيبه دهشة ، وارتياع ، ويتمتم عاجزا " اني حزين يا عايده لائي لم احزن عليك كما كان يجدريي . (١)

ويلجأ في عجزه الى الأموات ، الى اخيه ، وأبيه ، وبنت اخته ، متسائلا : هــل يمكن ان يعرفوها ؟ وهو الذى مشى في جنازتها ، وهو لا يدرى من هي ٠ كان يقوم بواجبه، كمد رس ، تجاه المفتش \_ زوجها الثاني \_ وكان نعشها ملفوفا بالحرير الابيض، حتى تهامس بعض زملائه ٠ انها عروس ا وقد ماتت بذات الرئه ٠

ويفلسف الكاتب ، موقف كمال العاجز ، بأنه نتيجة لمرور الزمن "لو وقعيت هذه الوفاة عام ١٩٢٦ لجين او انتحر ، اليوم تمر به كيخبر من الاخبار ٠ " (٢)

ولكن كمال لم يجن ، ولم ينتحر ، امام ضياع الحبيبه بالزواج ، وحين لاحت لــه فرصــة اخرى بالحــب والزواج من بدور ، اخت عايدة ، أضاع الفرصة .

TY - - (Y)

ذلك أن كمال ، اضاع عايده ، لانه كان يمثل في مطلع حياته \_ كما يقول غالي شكرى \_ الجيل الجديد من ابنا البرجوازيه الصغيرة المثقفين ، الذى يتخذ من التسامي سلما يعلو بعم على طبقته ، فالفكر ، والحب الرومانسي ، هما الجناحان اللذان يحلق بهما عاليا فوق المجتمع، بطبقاته ومشكلاته ، هما الجناحان اللذان يصلان به الى مستوى "الحب "المطلق والفكر والفكر محل المهام ، فاستغرق حياته بنهم ، وغدت فرحة الاقراد المطلق والفكر محل المهام ، فاستغرق حياته بنهم ، وغدت فرحة الاقراد والنهر مقاله ،

وحيين لاحت له بدور ، وكانت قد نزلت من عليا طبقتها الا جتماعية ، بخسران الا سُرة كافية الملاكها ، واصبحت توازيه اجتماعيا ، ظل جامدا في خطواته لا يتقدم برغم ملا متها له ، وقي النفسه : ان المفكر لا يتزوج وما ينبغي له ، فلقد كان كمال ينظر الى فوق ، ويظن ان "السزواج سيحمله الى النظر الى تحت ، "كان و وما يزال يلذ له موقف المشاهد المتأمل بقدر مسا ينفر من الائد ماج في آلية الحياة ، وانه ليضن بحريته كما يضن البخيل بماله ، والى هذا كليف فالشباب لم يضع هبا ما دام لا ينقضي اسبوع دون مسرات فكرية ، ولذات جسديه ، ثم انسام حائر ، يداخله الشك في كل شي "، والزواج نوع من الائيسان ، كان يو من في اعماقه بأن "السزواج حائر ، يداخله الشك في كل شي " ، والزواج نوع من الائيسان ، كان يو من في اعماقه بأن "السزواج قبه لا حبه ، وكان يساوره شعور غريب بأنه يوم يذعب للزواج ، فسيقضي عليه قضا مبرما " (٢)

واكتفى كمال، عندما علم بموت الحبيبه، بأن يردد "سوف يمضي وقت طويل قبل ان يسكتن جيشان هذا الصدر ، لا من الحزن والالم ، ولكن من الذهول والدهشة ، ومن خلو العالم من مباهج الاتحلام ، ومن ضياع سر الماضي الساحر الى الابد . " (٣)

<sup>(</sup>۱) شکری مغالی دالمنتمی - ص ۳۱

۲) = = = ص ٥٦

في رواية "أولاد حارتنا" ، تموت الزوجة الحبيبه بمرض ، ظلت تخفي الامه عن زوجها الددى يصغرها كثيرا ، لائه كان منشغلا برسالته في الحي • وهي تخجل ان تثقل عليه ، حتى لا تعيين اعداء ، بغير قصد عليه •

قاسم - الزوج - ودّ لو يفتديها من الموت ، وساعة د فنها ، بكت جميع حواسه وجوارحـــه الا عينيه ، وتمنى في وحدته وألمه ، ان تكون ابنته كأمها طيبة وحنانا ، " وعزاء وجود ها لتظــــل رمزا باقيا للعلاقـة المحبوبة التي مزّقها الدهر " (۱)

وتكون نتيجة وفاة الزوجة ،ان يترك الزوج الحي هربا من خصومه ، وكانوا يرهبونه ، بسبب نفوذ زوجته ،الارستقراطيه ،الثرية .

ولم يطل الوقت بالزوج حتى تسزوج بعد هـا ٠٠

الموت يحزن الشباب الكنه لا يضطرهم لقبول حياة لا يرتضونها اله في حين يهزم المسوت الشيخ وفي أقصوصة "القهوه الخاليه" المن مجموعة "بيت سي السمعة " المضطر ابسن التسعين الذي فقد زوجته ان ينتقل للعيشمع ولده اوكنته وحفيده افيفقد الكثير مسن حريته الموسيادته ويقاسي من حفيده الشرس المرارة بالغة المعنى ولا يصبر الأنه لا بسد مسن العيشمع احد اولاده ابعد وفاة الزوجة الرفيقة المولمديقة المولمساعدة والمساعدة العيشمع احد اولاده العدم وفاة الزوجة الرفيقة المولمديقة المولمساعدة

وينسب نجيب محفوظ ، هذا الموقف التعس ، للزمن ، " فالزمن بالنسبة للفرد هادم لذاته، ومفني شبابه ، وصحته ، وهو القاضي على اصدقائه واحبائه ، "(٢)

أمّا كامل رؤبه ،الجبان ،الخجول ،الضعيف ،الذى اقنعته زوجته الحبيبة ،ان تظلل العلاقة بينهما علاقمة برائه ،والذى ظل مؤمنا بطهر زوجته ، وبرائتها ، برغم انه ضبط معهل العلاقة بينهما علاقمة برائه ، والذى ظل مؤمنا بطهر زوجته ، وبرائتها ، برغم انه ضبط معهل العلاقة بينهما علاقمة المائسان الجبان ،انقلب الى ثائر على نفسه الملائسان الجبان ،انقلب الى ثائر على نفسه الملائد الملائبة برئيسان الجبان ،انقلب الى ثائر على نفسه الملائبة برئيسان الحبان ،انقلب الى ثائر على نفسه الملائبة برئيسان الملائبة برئيسان الملائبة برئيسان الملائبة برئيسان على نفسه الملائبة برئيسان الملائبة برئيسا

<sup>(</sup>١) أولاد حارتنا \_ص ٣٩٧ (وقاسم طبعا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم وزوجته هي خديجة)

<sup>(</sup>٢) شوشه ، فاروق \_ مع الأدباء ، نجيب محفوظ \_ مجلة الاداب \_ العدد ٦ \_ حزيـ وان، سينة

الموت ، وشك في سبب الموت ، فقرر ان يستدعي وكيل النيابة ، والطبيب الشرعي ، بعد ان اجتاحته ثورة عارمة تتحدى قوة الموت نفسه ، وبطش القضاء ، أبسى ان يصدق عينيه ، واستعصى علي الا قتناع ، فلم يقتنع با تدعياء الطبيب ان البروتون ثقب معه لسبب خارج عن اراد ته \_ وهو قيد تركها مريضة بالا تُعلونزا \_ " لن يهدأ خاطرى حتى اعمل عملا ترتج له القلوب ، لقد تمخض خضوع العمر في " ، عن ثورة جامحه ، وغضب نارى ، وشر مستطير ، نسبت الجثة والحزن ، وتخايلت الشياطين لعيني ، لتنقض الدواهي على رو وس المجرمين ، " (1)

ولكنه حين يكتشفان "المجرمه " ، لم تكن سوى زوجته ، وان العملية كانت عملية اجهاض ، تنازعته احاسيس متضاربة ، شطرته شطرين ، استحال قلبه بعد ان ترك بيت من كانت زوجته ، الى جمرة من نار ، يتطاير عنها شر الغضب ، والشقا ، والمقت ولكن كيف هان عليه ان يرسلها الى القبر مكفّنه بالغضيحة ، ألم يكن الا خلق به ، ان ينتهز الغرصة المبذولة ، فينقذ نفسه ، ويستر شرف المرأة التي أحبها وأحبته ،

وتظل الاتحاسيس تصطرع في نفسه ، الى ان يتورم قلبه من الحقد والغضب ، ويجد في المصير الذي قضى على زوجته وعشيقها به \_ هي في القبر ، وغريمه في السجن \_ راحة وغبطة .

ويعود الى بيته بعد ان سكر ، فتقابله امه المريضة بالقلب ، والتي تشاجرت مع زوجــته قبــل وفاتها ، تقابله بالتعزيــة :

- \_ " ليتني كـنت فدا عـا ٠٠ كان ينبغي ان تبقى هـي لك ٠٠
- \_ كـذب ١١ محـال ان يرضى انسان بأن يفتدى آخر من الموت ٠٠ أكنت تقولين هذا لوكانت ما تزال على قيد الحياة ٠٠ (٢)

<sup>(1)</sup> السراب \_ ص ٢٢٩

TOT - (T)

وينفجر غضبه في امه التي كانت كل حياته ، ويحنق عليها ، كما لو كانت السبب فيما حل من كارثه ، ويزيد من حنقه ، ما وقع في نفسه من انها تدارى بهذا الحزن ، فرحا ، وشماته ويخبرها انها قتلت اثناء اجهاضها ، وانه ليسوالد الطفل . . .

- \_ \* كامل • رحمة بنفسك ، رحمة بي ، انت لا تدرى ماذا تقول ؟
- بلى ادرى اكثر مما تتوقعين ، لقد عرفت في يوم ما لا يعرفه مثلي في جيل ، قلت لك انها اخفت الامر علي وذهبت الى والد الجنين ليجهضها فأخطاً وقتلها .
  - اللهم لطفك يا ارحم الراحميين .
  - \_ الا يزال ارحم الراحمين ؟ وداعا فلن اعبده بعد اليم . " (١)

الله ،وامه ،الملجـآن الوحيدان له في حياته ،مرفآ الراحة والصبر والسلوان ،كفر بهما في ثورته ،لقد نقلته حالة الموت والخيانة ،من النقيض الى النقيض الكسن هذه الحالة لسم تدم طويلا ،ولما عاد اليه هدوئه ، عاد اليه جبنه ،واستسلامه ،وهروبه " لشد ما تعاودنسي تلك الرغبه القديمه في الهرب ٠٠ اين مني بلد بعيد لم يطرق ابوابه طارق ،من لي بأن اقطـع كل صلة تربطـني بماضي البغيض ؟ آه لو يمكـنني ان اولد من جديد ، في عالم جديد ، كل حين لا تطالعني فيه ذكرى من ذكريات هذا العالم ٠ اجل لن استطيع ان اواصل حياتي ،على حين يتبعـني هذا الماضي كالظـل الثقيـل ٠ " (٢)

وأمّا العالم الذي رغب فيه ، فهو عالم التصوّف "حيث يستحم جسدى بما عطرو وتتسامى روحي في صفا ونقا ، فلا مشهد ارنواليه الا" السما ، ولا خاطرينبثق في نفسي

<sup>(</sup>۱) السـراب \_ ص ١٥٤

T 19 - (T)

<sup>(</sup>٣) = ص ١٢٦

### ه \_ الائتفاع من الموت :

فيما عدا حالات الوراثه ، يجد بعض افراد المجتمع في الموت ، بابا للرزق ، حلالا أو حراما ؛ التربي ومساعده ، والسقاء ، والعميان المرتلون ، يعيشون كلهم من الموت ، والمسوت بالنسبة لهم أكل عيش ، " بعد ان خرج الترابي ومساعده من الفوهه الترابيه ، اقبلا يسسدان القبر ، ثم يسويان الارض في نشاط وحيويه ، ونادى السقاء على الماء ، ورتل العميان ، شسم رد د رئيسهم التلقين ، وتقدم التربي منه خطوات ، عند ذاك قال الواقف الى يمينه " دعه لسي فلا تحاسبه ، اني ادرى بهولاء الناس . (١)

تجاريسا ومون ، وينتغمون من الموت بالحلال ، وهناك سارقو القبور ، ضحايا الغقر ، الذين يغزون الأموات ، ذوى الأسنان الذهبية ، فيستولون على اسنانهم ، وفي روايــــة "زقاق المدق " ، نتعرف على صانع العاهات ، ودكـتور الأسنان ، اللذين يتوجهان الى المقبرة ليسرقا اسنان الميت الذهبية ، ومع ان هذه المخاطره ، لم تكن الأولى من نوعها ، الآان فوا د الدكـتوركان خافقا ، وريقه جافا ، واعصابه متوترة ، في حين جلـس زيطه جامدا ، رابــــط الجأش ، لا يبالي شيئا ، كان الدكـتوريد خل القبور على كره ، ولطالما ناشد زيطه ان يعفيــه من دخول القبر ، لكن الآخر أبى ان يؤدى له هذه الخدمة ، الآ اذا شارك في جميع خطواتها ، مستلذا في اعماقه ، تعذيبه ، ويقبض عليهما ، ويشيع خبرهما بين اهل الزقاق ، فيقابـــل بالدهشـة والانزعاج ، وتصاب سـنيه ، العروس العجوز ، بالاغمـاء ، بعد ان ركب لهــــا الدكـتور طقمـا ذهبيا ، (٢)

وكسا ينتفع افراد المجتمع من الموت ماديا ، ينتفع البعض الآخر في ازالة غمه عسسن القلب ، والتخلص من ها جس حالة نفسيه ، وفي اقصوصة "صوره " من مجموعة " خمارة القط الاسود "،

<sup>(</sup>۱) الطريق \_ ص ٦

<sup>(</sup>٢) زقاق المدق \_ ص ٢٤٣ و ٢٤٥

تحسّ الزوجة بما يشبه طعم الأرتياح \_ لولا رهبة الموت \_ وهي تطالع صورة خادمتها ،ال\_\_\_\_\_ طرد تها منذ خسس سنوات ، في الجريدة ، قتيلا ، ونفهم من حوارها مع بنتها ، سبب طردها ، ومسن ثمّ ارتياحها لغيابها الدائم :

- " مسكسينة كتت احبها ، وبابا لم يرغب ابدا في طرد هـ ا ٠٠ وقالت وقطبت الأم عند ذكر " بابا " وغامت عيناها بذكريات مقلقه ، فيما بدا ، وقالت بصوت جاف ٠٠

\_ كفى ، الله يرحمها وكفى . " (١)

وبرغم الأضطراب الذي اعترى السيد أنسور حامد ١١٧ أن صورة الغتاة القتيل ، تعيه الطمأنينية ، والراحة اليه ، وكان الرجل قد اغتصبها وهي عذرا ، ثم اضطرحين حملت ، ان يتنزوج منها زواجها عرفيا ، الى ان نجح في اجهاضها وطردها ، ظهرت صورتها وهو شارع في النزواج ، فكان ذلك إيذانها بنهاية متاعبه ، وبظهوره بمظهر الرجل النظيف المم الناس والأهل ، (٢)

<sup>(</sup>١) خمارة القط الأسود \_ ص ٢٣٥

TTY \_ = = (T)

# الفصــل الثانـــي

## الموت في نطاق المجتمع والعلاقات العامــــة

- ١ \_ القــتل الائتقامــــي ٠
- ٢ \_ القتل الأجرام\_\_\_\_ ٠
- ٣ \_ شهدا وضحايـــــ ٣
- ٤ \_ موت العاشق الش\_\_اب
- ه \_ الموت بح\_\_\_ادث .
- ٧ \_ الائتح\_\_\_\_ار ٠

# توطئــــه

لمّا كان أدب نجيب محفوظ ، يعبر عن مرحلة تفسخ البرجوازية وانهيارها ، وينقـــــد هذه الطبقة بمنتهى المرارة ، ويكـشف القناع عن وجهها الدامي ، عن انانيتها ، وجشعها ، ولا اخلاقيتها ، فأنه من المنطقي ، ان يكون لمثل هذه الطبقة ضحايا ، وضحاياها هم أبنـــا الطبقة المتوسطة الصغيرة ، الذين يصارعون للتسلق ، وغالبا ما يبو هذا التسلق بالا تخفاق ، والا تخفاق غالبا ما تكون نهايته الموت .

ثم ان تجيب محفوظ ، يكتبعن مرحلة النضال الدامي من اجل الحرية والاستقلال ، عن مرحلة وجود محتل على ارض مصر ، متآمر مع الاقطاع والرجعية ، مستبيح لنفسه ان يستثمر كل طيبات مصر : " اللحم والفاكهة والنساء ! " (1) ولمقاومة هذه القوة الطاغية ، لا بسد من وجود ضحايا .

ضحايا يموتون بدافع الانتقام ،بدافع الاجرام ،بدافع التقاليد ،بدافع قمريح المظاهرات ، بحوادث السيارات ، وضحايا ينتحرون ٠٠٠

<sup>(</sup>۱) خان الخليلي \_ص ١١٥

## ١ \_ القتل الائتقام\_\_\_\_ :

# أسبابه ونتائج\_\_\_\_ :

للقتل الاثنقامي اسباب ، ينبع بعضها من تركيب المجتمع الطبقي ، وفجيع ـــــــة أفراد ، بنماذج منه ، يتخلون عن كل ما هو شريف ولنظيف في هذا العالم ، وينبع بعضها من تقاليد هذا المجتمع ، في العيب ، والشماتة ، والحرام ، والثأر ، وينبع بعضها الاتخر ، من حدة الطباع ، كرفض المزاح الثقيل مثلا ، أو الغيرة .

في رواية "اللصوالكلاب" ، يواجهنا نجيب محفوظ دفعة واحدة ، بسعيد مهران ، وهو في قمة ازسته ، بعد ان فقد اربعة اعوام من عمره غدرا ، وفقد زوجت ، وكتبه ، وانكرته ابنته ، واحتقره وطرده مشجعه الأول على السرقة ، الذى اصبح صحافيا لامعا ، ثم يسير بنا معه ، ليو كد هذه الازمة طولا ، وعرضا ، وعمقا ، حتى يصبح سعيد مهران ، وثيقة احتجاج صارخة ضد الظلم ، والضياع ، والخيانه ،

هو ضد عليش ، صديقه ، الذي داس على الصداقه ، والأمَّانة ، والا تُخوة ، في سبيل الحصول على منصب سعيد ، وزوجته ، وهو لذلك يريد ان يقتله .

وهو ضد نبويه ، زوجته وحبيبته ، التي داست على الحب ، والابنة ، والزوج ، تحقيقا لنزواتها ، وارضا النوازع الخيانة الخبيئة ، التي ركبت في اعماقها .

وهو مع رغبته في قتلها ، يبقي على حياتها ، من اجل ابنته : " بفضل سنا وهبتك الحياة ، لكني احطتك بعقاب اشد من الموت ، هو الخوف من الموت ، الذعر الابدى • "(1)

<sup>(1)</sup> اللسص والكسلاب \_ ص ٧٨

وهو ضد رو وفعلوان ، مثله الاعلى ، الذى داس على مبادئه ، في سبيل صعوده السلم، منحرفا بذلك عن جوهره ، بعد خروجه من المعتقل .

وهو لذلك ، يريد ان يقتله ، " لانه رمز الخيانة التي ينضوى تحتها عليش ، ونبويــه ، وجميع الخونة في الارض ٠٠ والرصاصة التي تقتل رو وف علوان ، تقتل في الوقت نفسه ، العبث ، والدنيا بلا اخلاق ، ككـون بلا جاذبيـة ٠٠ (١)

وفي رأى صبرى حافظ ، "أن" مأساة سعيد مهران الحقيقية ، هي انه بقي وحسده في عالم الضياع ، برغم تأييد الملايين له ، لقد ناضل ولم يستسلم ، فكان الصراع بين الانسال النظيف ، الذى لا يجد حتى قطرة هوا ، نقية يتنفسها ، وبين عالم كامل من الخونة والا وغاد ، بين الثائر الفردى ، وعالم الخونة الا جتماعي ، صراع فرد نواياه طيبه ، ولكن ينقصه النظام ، ضسد عالم من الخونة محكم التنظيم ، "(٢)

لذلك هكانت رصاصاته دائما تخطي الهدف هوتصيب الأبريا و فعندما اطلق النارعلي عليش هكان القتيل شخصا آخر هاملا بريئا هاسمه شعبان حسين "أى هزيمة جنونية هأى جريمة بلا جدوى و سيطارده حبل المشنقة وعليش آمن هذه هي الحقيقة هكأنها جوف قيببر انكشف . " (٣)

وعند ما اطلق النارعلى رؤوف علوان هكان القتيل البواب ، برى ضعيف آخر " أما مسد سك فالظاهر انه لا يقتل الا الا برياء ، وستكون انت آخر ضحية له . "(١٤)

وبالفعل هكان سعيد مهران هالضحية الانخيرة في اللصوالكلاب ، لجأ اخيرا الى القرافة ، فحوصر فيها هوخيّر بين الموت ، وبين الوقوف المم العدالة ، فازدرى الموت ، وقام بالرصاص ، و رأ ت

<sup>(</sup>۱) اللصوالكلاب \_ ص ۱۶۲ (۲) حافظ مصبرى \_ الأتجاء الروائي عند نجيب محفوظ - مجلة الادّاب العدد الحادى عشر ، نوفمبر ، سنة ۱۹۱۳ \_ ص ۶۸

عيناه المعذبتان بالخوف ، شبح الموت يشق الظلام ، وجفلت سنا بلا امل ، وكانت النتيجة انه استسلم بلا مبالاة .

لقد اراده نجيب محفوظ ه ضحية رمزا ه فيتك طبقة من المجتمع ه بطبقة اضعف منها " ان من يقتل الملايين ه انا الحلم والامل وفدية الجبنا ، وانا المثل والعزا والدمسع الذي يفضح صاحبه . " (١)

وفي الا قصوصه القصيره "الوجه الا تحر" ، من مجموعة " تحت المظلة " ، يظهر هذا الصراع الطبقي ، بمأساويه فاضحه ، حيث يقتل رجل الا من ، أخاه ، للمحافظة على عمله ، وتقدمه ، فأخروه في نظره " اعتدا ، برمجه ، بلطجة ، مخدرات ، عربدة ، سرقه ونهب ، وقتل اعراض . "(٢)

ولم يكن الأخ ، ليقتل اخاه ، لولا انه يريد ان ينتقم ، وان يتسلق ، وليد س في طريقه من يعترض هذا التسلق ، ولو كان أخاه .

وأخوه ، في رأى صديق الطرفين ، المربي الفاضل :

- "ليسكائنا من جنس آخر غير جنسنا ، الحكاية انه اسير الأهوا التي وفقنا السيى كيجها . .
  - شرير بطبعه ٠٠
  - الا فضل ان نقول ان " ثمة معاملات صاد فته د اخل البيت ، واخرى في الطريق ·
    - \_ هو الفرق بين المدنيه والوحشيه . "(٣)

<sup>(1)</sup> اللص والكالب \_ ص ١٤٨

<sup>(</sup>٢) تحت المظلمة \_ ص ٥٢

<sup>(</sup>٣) = = ص٥٢ و ٥٣

والواقع ان رمضان \_ الشرير \_ ، استولى على عروس عثمان \_ رجل الأمن \_ ، فحرمه مـــن حياة اجتماعية ، بلا فضائح ، ولا عيــوب ، وهو الآن ، بمسلكه ، يهدده في عمله ، وامكانيــــة ترقيته ، لذلك فلا بد من القضاء عليه .

ويتصارع الأخوان ، ويقتل رجل الامن ، أخاه ٠٠٠

ويتكرس الرجل ، ضحية جديدة ، من ضحايا المجتمع . .

وفي اقصوصة "حلم نصف الليل " ، من مجموعة "بيت سي السمعة " ، تدفع الغيرة بالولد ، لأن يقتل ازواج امه ، واحد اللو واحد ، دون ان تبدو عليه صغة القاتل ، ولا سماته .

فعباس، في العشرين من عمره ، طيب القلب جدا ، تلوح في عينيه الواسعتين ، نظروه صامتة ، ولعلها ناطقة بلغة مجهولة ، يبتسم كالأطفال ، ويطلق شاربه ولحيته ، ويحبهما ، وهروامي من العمارة ، لبيرة من من الكراب عرف ، ولذلك فتح له ابوه دكانا من دكاكين العمارة ، لبيرة الحلوى ، والغول السوداني ، فكان يغدق على الأطفال بغير حساب ، ولما تزوجت امه من حسنين ، فابعن الحي اياما ، ثم عاد وهو يقول لكل من يلقاه :

<sup>(</sup>١) تحت المظلمة \_ ص ٦٤

- " لا يصح ان يحسل محل الأب رجل آخر ٠٠ ورفع رأسه نحو مسكن امه وصاح بأعلى صوته :
- يا ام عباس ٠٠٠ الله يسامحك ٠٠ " (١)

وتت زوج المرأة مرة اخرى ه من شاب بدا لطيفا ه وانتهى بأن استولى على اموالها ه وشارك ولد ها دكانه • ويقتل هذا الآخر ، بالطريقة نفسها •

ويكتشف بيومي اللبان ، ان القاتل ، هو عباس المسالم ، وذلك باعتراف القتيل الثاني ، لكنه "عند التحقيق نسي كل شيء ، وتلك ارادة الله !" (٢)

الزوجان ه ذهبا ضحية طمعهما بمال الأرملة هأى انهما كانا يريدان ان يتسلقا ه والولد ه قتل بدافع الغيرة ه والمحافظة على امه ه وأموالها هأى انه لم يرد لنفسه السقوط درجة عن السلم •

وفي اقصوصة "معجزة " ، من مجموعة " خمارة القط الأسود " ، يموت انسان ، ضحية مسئول اراده بريئا ، هو نوع من عبث السكارى ، فعند مسا رغب رجل وحيد ، في حانه ، ان يتسلّسى ، اخترع اسمين غريبين ، ونادى الغارسون يسأله عن صاحبيهما ، فنودى على احد هما بالميكرفون ، وطلبه الاتخر بالتلفون ، ومنذ تلك اللحظة ، طفق الرجل يبحث عن تفسير لهذه الظاهرة المحيّسره ، قالوا له ، اما ان تكون مصاد فة خارقـة جدا ، واما ان تكون ظاهرة طبيعيـة جدا ،

<sup>(</sup>۱) بيت سيء السمعة \_ ص ۲۲

TT ... - - (Y

ولم يقنع بالتفسيرين هكان يريد تفسيرا خليقا بأن يرفعه درجات ه بأن يغيّر وجه حياته ، بأن ينتشله من هموم الحياة عومآزقها • كان يريد تفسيرا ، يساعده على التسلق ، ويعده بالقروة ، والنور ، والا مُستياز • (1)

لقد قنع عمرا طويلا ، بأن يكون كاتب حسابات ، يقتصر عمله على التعليمات المالية ، لا يحد المخازن ، والمشتريات والاؤامر المنفذة لها .

وفي اقصوصة "وجها لوجه" ، من مجموعة "بيت سي السمعة " ، ينهال صعيديان مسن انبوب ، على رأس ما سع الا حذية ، الطيب ، الذي لا اعدا اله ، بالهراوات ، ولا يتركا فعحتى يلف ظائله معلى رأس دلك ، في الشارع العام ، المام الناس .

سبب القتل ، ثأر قديم ، عمره عشرون سنه ، فمنذ ذلك التاريخ ، هرب الصعيدى من بلده ، الى القاهرة ، في محاولة للنجاة ، الا" ان" العداوة القديمة لم تمت ، ومات الانسان ، "حكاية لم تعد تد هش احدا .

العداوة القديمة في المجتمع الصغير ، ذهبت بحياة الائسان ، وفي المجتمع الدولي ، تذهب العداوات بملايين الناس ، بسبب الحروب .

<sup>(</sup>١) خمارة القط الاسود \_ ص ١٣٣ و ١٣٥

- "ولكن لماذا تقم الحروب ؟؟
- العداوات ، الا ولمان يستعدون لهذا اليوم منذ اكثر من عشرين سنه ٠
  - \_ عشرون سنه ۱۵نن کیف یمکن ان تنسی عداوه ۱۰
- الناس لا ينسون العداوات ، ولكن من حسن الحظانهم يتزوجون رغم ذلك! (١)

عشرون سنه ، خمس عشرة سنه ، ما هم !! فغي اقصوصة "كلمه غير مفهومه " ، من مجموعة " خمارة القط الاسود ، يظل حسونه ، ابن الفتوة ، الذي قتله المعلم حند س ، منتظرا خمس عشرو سنه ، ليفتك بقاتل ابيه وسط اعوانه ، الذين لا يعرفون من ابن أتت الضربه ، ولا كيف صرح

النتيجة : " شعور بعجز مهين • " (٢) الا" انه لو ظهر القاتل لهم لما توقفت النتيجة على الشعور ، ولتعدته الى ممارسة القتل ، كما حدث في اقصوصة "المجنونه" ، من المجموعة نفسها • "ففي حارات الفتوات ، تنشب المعارك للسب الخطير ، والتافه ، على السواء ، ربمالمجرد نكته ، او غمزه عين ، او نحنحة " . (٣)

من بين المعارك التي ابتليت بها الحاره ، برزت معركة بروزا داميا لا ينسى ، معرك غريبه ، فظيعه ، غامضه ، غطت على جميع ما سبقها ، أو لحق بها من معارك ، لذلك سميت بالمجنونه، وكان ضحايا كثيرون ، لم تبق اسره ، الا" وفقدت رجلا ، أو اكثر .

وفي التحقيق ، لم يستطع المأمور ان يصل الى اسباب المعركة ، وبالتالي الى هلاك الحارة

- " هلكت الحاره لغباء غالم
- اوغبا رجل وهو الارج\_\_\_\_
- بل هوغباء الحاره وهو الأصدق (٤)

<sup>(</sup>۱) بیت سی السمعة \_ ص ۱۲۲

<sup>(</sup>٢) خمارة ألقط الأسود \_ ص ١٦

<sup>157 - - - (4)</sup> 

<sup>107 - = = (</sup>٤)

## ٢ \_ القتل الأجراسي :

## اسبابه ونتائج\_\_\_ :

في محاولة لتقصي الاسباب ، التي حملت صابر ، بطل رواية "الطريق " ، على تنفيد جريمته المزد وجة ، بقتل زوج عشيقته ، ثم قتلها هي ، يلجأ نجيب محفوظ الى استاذ جامعة ، وصحافي ، واستاذ بالخدمة الاجتماعية ، واستاذ علم نفس ، ورجل دين • فتبرز امامنياب الاتياة :

- 1 استاذ الجامعة ، قال : ان " السبب هو الزواج غير المتكافي ، بين الزوج والزوجة .
- ٢ كاتب يوميات الصحيفة ، قال : انه الغقر ، وان كريمة شهيدة لصراع الطبقات ،
   وفوارقها .
- إلى النفس، قال : ان صابر مصاب بعقدة حب الأم ، فهو اولا وجد في كريمة بديلا عن امه ، فأحبها وان لا شعوره أصر على الائتقام لامه ، فقتل صاحبب الفندق كرقز للسلطه ، وطمع في مصادرة امواله ، كما صادرت الحكومة اموال امه •

الاسباب اذن متنبع من عوامل اجتماعية موتربويه مونفسيه: أنّ القواده مالتي هيال الأسباب اذن متنبع من عوامل اجتماعية موتربويه مونفسيه: أنّ القواده مالتي هيال الابنها حياة غنية مرغيده ملم تقدر أن تهي له كرامة مولا عملا مولا سلاما و لذلك فهيي تؤمله مبأنه سيجد في كنف ابيه مالا حترام موالكرامة موسيتحرر من ذل الحاجة الى أيّ

مخلوق ، بما سيهي ً له من عمل ،غير البلطجة ، او الجريم ، فيظفر آخر الا مر بالسلام .

أبوه ، الذى بعث حيايم موت امه ، بعث صورة ، ووثيقة زواج ، فصار امكانيه ، وحلما ، وصار املا ، ابوه هذا ، مصار يمثل الخلاص من واقع مرير ، الى حياة افضل ، وفي سبيل الوصول السى هذه الحياة الاقضل ، وقعت الضحايا ،

تعرالایام ، وهو یبحث عن أبیه ، وتکاد تنفذ نقود ، وهو لا یزال یبحث ، وما دام عشیقته قد انقطعت عن لقائه لیلیا ، خوفا من زوجها ، صاحب الفند ق العجوز ، الذی کتب کلی املاکه باسمها بعد وفاته ، وما دام هو بحاجة الی ما له ، والی جسدها ، فلیقتله ، بالاتّفاق معها "الیاس لا یدع لنا سبیلا ، ولا وقتا للاختیار ویا عم خلیل ، حتام تغالب النوم الابدی ؟ لماذا تصرّ علی جرّی الی مصیر محتم ؟ ما معنی ان تنمت بمالك ، سالب حیاتك ، وان تسقط امی بلا عقبل ، وان یصمت ایی بلا رحمه ، وان تتعلق آمالی بازهاق روح ، خبرنی عن معنی ذلك کلیه ، "(۱) وینفذ صابر جزیمته بحذافیرها ، فیقتل الرجل وهو نائم فی فراشه ، بقضیب حدیدی علی رأسه ، وینفذ صابر جزیمته بحذافیرها ، فیقتل الرجل وهو نائم فی فراشه ، بقضیب حدیدی علی رأسه ،

ويسقط صابر ، يصبح قاتلا ، وتستحيل عليه منذ تلك اللحظة ، الحياة الشريفه • فحين تأتيه الهام (الحب النقي) لتعرض عليه مد خراتها ، كرأس مال ، وتدعوه لحياة شريفة معها ، يهتمه بصمت "آه لو يقدر ان يرد الحياة الى عم خليل ، ويستيقظ من الكابوس • فلتبتعد الهام عنه ، فهي ليست الا" عذا با • أسا كريمة فقد جمعت بينهما الجريمة برباط لن ينفص حتى الموت • (٢)

<sup>(</sup>١) الطريق \_ ص ١٠١

١٥١ - - ور ١٥١

ويصيعه جنون ، " اجل كان الجنون يعصف به عصف " · ويتوجه اليها ، وفي نيّته أن يقتلها ، لائها د برت تسمة جهنميه : " له الجريمة ، ولها وللرجل ، الثروة " (1)

وفي يأسم ، يهجم عليها ، ويخنقها ٠٠ ويقبض عليه ، ويسجن

وفي الســجن يخبره محاميه ، أن اباه عرف ، ولكـنه يظل مسافرا ، لائه اتخذ الحب عمــلا ، ولن يجديه نفعا .

لا جدوى من أى شي ، فلقد ضاعت الحرية ، والكرامة ، والسلام ، والهام ، وكريمة ، ولم يبق الا حبل المشنقة ،

#### ٣ - شهدا وضحايا :

كان لاحتلال القوات البريطانية لمصر ، ضحايا كثيرون ، سقط بعضهم ، وهو يصارع الاحتلال بالطريق المباشر اثنا المظاهرات ، وسقط البعض ، وهو يصارع للحصول على شي من حقه ، فل من حياة معقوله ، بعد ان سلب الاحتلال بالتواطؤ مع الا قطاع ، والارستقراطيه الحاكمه ، كل حق له والانعوذ جان الصارخان لهؤلا الضحايا ، هما فهمي احمد عبد الجواد ، وعبال الحلو .

فهمي ه هو ابن الثورة الوطنيه ه التي اندلعت سنة ١٩١٩ ه طلبا للحريه والاستقلال ه يشترك وهو طالب ه في توزيع المنشور ه الذي بعثه الوقد الى السلطان ه يطالب فيه باستقلل مصر ه ويشتعل غضبا بعد ان نفى الانكليز ه سعدا وأصحابه ه الى جزيرة مالطه ه ويلتقي مع رفاقه الشباب الغاضبين ه ويقررون الاضراب .

ولان الشباب يأتون ،كما يقول سامي خشبه ، من مجتمع "ظل" تسعة قرون كاملة تحصر أثقال التجهيل ، والانقدار ، والتجمد الحضارى ، والضياع القومي ، والقهر السياسي ، والفقال الروحي ، فأنهم لم يعرفوا كيف يستعدون لصراع منظم من اجل الاستقلال "(1) ، مع انهم كلهم ، كانوا مهيئين نفسيا ، للموت في سبيل مصر "سيان ان احيا او ان اموت ، الائمان اقوى مصلت الموت ، والموت اشرف من الذل ، فهنيئا لنا الائمل الذي هانت الى جانبه الحياة ، اهلا بصباح جديد من الحرية ، وليقض الله بما هو قاض . " (٢)

اتن المحاولات المتواصلة ، التي بذلت خلال قرون ، لترويض روح الشعب المصرى ، وعقله ، واخضاعهما لنظم عقليه ، وفكريه ، تقوم في معظمها على النقل ، والخرافه ، او على الاستعلاء العنصرى ،

<sup>(</sup>۱) خشبه مسامي \_ شخصيات من ادب المقاومة \_ مجلة الاتراب \_ العدد السادس ، حزيران سنة 1978 \_ ص ۱۲ \_

<sup>(</sup>٢) بين القصريــن \_ ١١٤

أو التزييف الحضارى المنظم ، هي التي دفعت بأهلين كثيرين ، لأن يمنعوا ابنا عم الطلبة ، من الخروج في المظاهرات ، وان يستعينوا على طرد الانكليز ، بآية الكرسي ، وسورة قل هو الله احد ، التي تطرد الانسباح ايضا . (١)

ومن هو لا الطلبة ، فهمي ، الذي يتعرض لضغط شديد من والديه ، من امه السلبي ومن هو الا الطلبة ، فهمي ، الذي يطلب منه ان يقسم على القرآن ، بأنه لن يشترك في الثورة .

وهكذا كان على هذا الشاب ان يقاتل على جبهتين ، جبهة الاستعمار المتمثل بالاحتلال ، وجهدة الرجعية المتمثل بالعائلة وتقاليدها ، فالعائليه توامن بأن "الانكليز لا يغلبون \_ وهدا بفضل عقدة الاستعلا العنصرى \_ لائهم من طينة غير طينة البشر ، اسمى وأرفع .

ان السيد احمد عبد الجواد ينصح ابنه عن طريق الشيخ متولي ، صافع الأحجبه ، "ان يبتعد عن موارد التهلك ، فريسك القادر وحده على اهلاك الانكليز . "(٢)

ويسرد عليه فهمي "ليس ثمة خطر ورائ ما نعمل ،غيرنا يقوم بأعمال أجل " ،كالا أستراك فيسي المظاهرات وقد استشهد منهم كثيرون ، ولست خيرا منهم ،ان "الجنازات تشييع بالعشرات معا ، ولا هتاف فيها الا "للوطن ،حتى اهل الضحايا يهتفون ولا يبكون ، فما حياتي ، وما حياة أى انسيان ". (٣)

قد تكون هناك فئة ، تهتف وتزغرد للموت ، الا" ان عائلة فهمي \_ بالتأكيد \_ ، ليست منها ، فهي من طبقة التجار ، " الذين سيطرت على حياتهم القيم الاقطاعيه ، التي خلقت بالفعل تناقضات بشعه بين علاقاتهم الاجتماعية الجديد، ، وما يحرصون عليه من تقاليد ، " (٤)

<sup>(</sup>۱) بين القصرين \_ ص ٥٢٤

<sup>(7) = = (7)</sup> 

<sup>(</sup>٣) - - ص ٨٨٤

<sup>(</sup>٤) شكرى مغالي \_المنتمي \_ص ٢٩

فليس مستغربا اذن هان تصاب الأم بالهلع ه والتفجع ه حين تعرف ان ولد ها اشترك في المظاهرات سرا ه لقد اشترك في المظاهرات ه لا بجل استقلال الوطن ه ولكن مالها هي ولاستقلال الوطن "لقد ولد تكم جميعا في ظل حكمهم ه وما زلنا احيا بحمد الله " والحق انه لم يكن متوقعا من امرأة ه عاشت حياتها عبده ذليلة لزوجها ه ان تفهم او تتحسس حاجة وطنها للحرية والا ستقلال وطالما ان حاجاتها ه وحاجات بيتها الماديه ه مؤمنه ه فلن تحيد عن ركب المضطهد يلسبسن وللسلبيين والسلبيين والسلبيين والسلبيين والسلبيين والسلبيين والسلبيين والسلبيين والته والته والته والته والته والته والته والسلبيين والسلبيين والسلبيين والته وا

وربما كان لموقف الأبوين السلبي من اشتراك فهمي الفعلي في المقاومة ،اثر في مقتله ، ففي في الثناء مظاهرة تأييديه سلميه ، سمحت السلطة بقيامها ، ليعرب الشعب عن ابتهاجه بالا فراج عست سعد ، وخرج فيها الشاب بموافقة والديه ، اعتراه احساس بأنه دون الكثيرين من اقرانه ، جسرأة وأقداما ، " ما انا الا" محارب اعزل ، ولئن فاني الرائع من اعمال البطولة ، فحسبي انني لم أترد دمرة واحدة ، عن الا لقاء بنفسي في اتون المعركة " (1)

كان الشاب يُعَزى نفسه ، المطلوب منها ، ان تطبع سلبية الوالدين ، لكنّ نفسه كانت تواقـــة لعمل بطولي ، لذلك فانه عندما انقلبـت المظاهرة السلميـه ، الى مظاهرة دامية ، وتفرق الجمــع الهائل لدى دوى الرصاص ، ظـل "هو واقفا يتحدى الموت ، امام معسكر الازبكيـه .

ولم يفت القتل والأرهاب ، من عزيمة المصريين على الثوره ، من اجل الاستقلال ، وكما سقط\_\_\_ منهم الضحايا ، سقطت الضحايا من قوى الاحتلال .

فغي رواية "ميرامار" ، تكون ماريانا ، صاحبة البنسيون ، هي ارملة ضابط انكليزى ، قتل في ثورة سنة ١٩١٩ ، يتأمل عامر وجدى \_ الصحفي العتيد \_ ، صورته متسائلا " ترى من قتلك وباى سلاح قتلك ؟ وكم من جيلنا قتلت قبل ان تقتل ؟ جيلنا العتيد ، الذى فاق الا جيال جميعا في في خيزارة ضحاياه . " (٢)

<sup>(</sup>۱) بين القصرين \_ ص ٦٦ه

۲) میراسار س ۲۵

شاب موظف ، تجند في سلاح المظلات دون تدريب ، والتحق بالقوات المقاتلة في اليمن ، دون ان يودّع امه ، او خطيبته ، كان موضع تققرئيسه ، وطول عمره وهو من المتوكلين على الله ، المعتمد ين على دعاء الوالدين ،

ويخوض المعارك بقليل من الخبره ، وكلما استشهد زميل له ، فكر في اهل الشهيد بمصر " يظل الميت حيا في وجدان اهله بمصر ، حتى يبلغهم خبره ، وفكرت فيك يا مصر ، بكل وجداني الحزين ، من فوق قمة الجبل الاسود ، وتحت سيل من المطر المنهمر ، فكرت فيك يا مصر ، "(١) ويصوت هو الاتخر ، في احدى المعارك ، .

أن دخول الجندى الى المعركة ، بغير تدريب ، متوكلا على الله ، ومعتمدا على دعــــا الوالدين ، ورضا رئيسه المباشرعنه ، ثم المنولوج الداخلي ، الذى جرى على لسان الأديـــ ، الضيف ، المرافق للجنود في اليمن ، والذى قارن فيه ، بين احاديث الأدبا المصريين الفرديــ ، وكلماتهم ، المم الجمهور ، وبين تجوالهم في السوق ، وموقفهم ورا المنصّة ، ووصوله في تأملــــ ، "الى ان هناك شيئا ما ينقصنا ، لعله محو التناقض ، بين ما يقال وما يجب ان يقال " (٢) كـــل هذا ، يجعلنا نعتقد ، بأن " نجيب محفوظ ، يثور على الوضع الذى أدى الى هزيمة الخامـس مــن حزيران سنة ١٩٦٧ ، ولو لم تكـتب هذه الا قاصيص ، في الفترة بين اكتوبر وديسمبر سنة ١٩٦٧ ، لحسـبنا انه يرهـص بالهزيمـة ،

<sup>(</sup>١) تحت المظلمة \_ ص ١١١

۲) = = ص ۱۱۹

ويو كد اعتقادنا ،أجابته عن سوال ورد في مجلة "مواقف " ، حول ثورية الأدب بعد الخامس من حزيران ، اذ يقول ؛

لكل فترة ، من فترات النظال السياسي ، ضحايا وشهدا ، فهمي عبد الجواد ، كان ضحيـــة ثورة سنة ١٩٦٧ ، والجندى المصرى في اليمن ، ضحية الفترة التي ارهصت بهزيمة حزيران ١٩٦٧ ،

<sup>(</sup>۱) نجيب محفوظ \_ الأدّب ، الحريه ، الثوره ، \_ مجلة مواقف \_ العدد الأوّل ، تشرين ثان\_\_\_\_، سينة ١٩٦٨ \_ ص ٧٤ و ٧٠

وعباس الحلو ، هو ضحية الحرب العالمية الثانية ، فقد سقط صريعا ، بأيدى الجنود الانكليز .

وتجسد رواية " زقاق المدق " ، مأساة الشعب المصرى ، أبان الحرب العالمية الثانية ، حيث نهب الأعراض ، وافساد الذم ، وطبقة اللصوص ، الذين اثروا على حساب المعسكرات البريطانية ، فكونوا رأسماليه ، انتهازيه ، جديدة .

يعود عباس ، الى الزقاق ، بعد ان عمل شهورا مع الانكليز ، كي يوفر المال ، ويتزوج مسن حميد ، وكان عباس ، قد اقفل دكان الحلاقه ، باغرا ، من حسين كرشه ، الذى حثه على العمسل بمعسكرات الجيش الانكليزى : " عليك بالجيش الانكليزى ، كنز لا يغنى ، هو كنز الحسن البصرى ، ليست هذه الحرب بنقمة كما يقول الجهلا ، ولكنها نعمة النعم ، وسوف تطول الحسرب عشرين عاما ". (1)

يصف غالي شكرى هعباس الحلوه " بأنه مشال الائسان المصرى الوديع المسالم ه السدى يلتمس الحب ه معزقا بين الائعاسيس الرومانسيه ه والشهوات الواقعيه ه وكرامته تأبى عليه أن يضيع بين هذه وتلك " (٢) ه يعود من المعسكر ه فيكستشف ان " حبيبته اختفت ه وحين يعسرف ان آخر مرة شوهدت فيها ه كانت برفقة افندى ه يعتريه غضب نارى ه ومقت نهم ه غير ان شعسوره بالخيبه الناشئة من فرهاب الامل وتمسرغ المعبود في التراب كان افظع من الغيرة نفسها ه وتعتريه فكرة الائتقام ه بطعن القلب الذى غدره ۱۳ انه بعد أن تهدا ثورته ه يرسب فسسي قرارة نفسه ه حزن عميق ه ويأس مدلهم •

وينصحه اهل الزقاق ، بأن ينسى ما أصابه ، ويحود الى عمله ، ويجمع المال ، ويفتح دكانــــا جديدة ولكنه يأبي ان يتنازل عما اعتبره حقه ، حميده من حقه ، فهي بنت حيّه ، وهي التــــي

<sup>(</sup>١) زقاق المدق \_ ص ٢٤

<sup>(</sup>۲) شکری مغالی \_المنتمی \_ ص ۱۳۹

وعد ته بالزواج ، ومن اجلها ذهب الى معسكرات الا تكليز ، وجمع المال بالذل ، والعرق ، والجهد ، واذا لم يستطع الحصول عليها حيه ، فليقتلها ، حتى لا يأخذ احد حقه ،

ويتشجيع من ابن حيّه ، حسين كرشه ، يذهبان الى الحانه التي تعمل فيها حميده ، عاهره ، ويراها عباس في جلسة شادّة بين نفر من الجنود ، كانت تجلس على كرسي ومن ورائها جندى ، واقفا يسقيها خمرا من كأس في يده ، وقد مدت ساقيها على حجر آخر ، يجلس قبالتها ، وحف بهرون يشربون ويعربدون .

وتصرخ حميدة به ١٥ن يغرب عن وجهها ١٠ بعد ان ناداها ١٥ فتفعل به غضبتها وصواخها ١ فعل النفط بالنار ١٠ فيجن جنونه ١٠ ويختفي من نفسه ما طبع عليه من تهيّب ١٠ وتردد ١٠ ويجد مساعاناه في الايًام الثلاثة الماضية من قهر ١٥ وعذاب ١٥ وقنوط ١٠ ثقبا في مرجل نفسه ٠

يتناول عباس ، بعض زجاجات البيرة الفارغه ، ويقذ فها صوبها ، فتصاب في وجهها ، ويتفجر الدم غزيرا من فمها ، وانفها ، وذ قنها ، وعندها ينقض عليه الجنود الغاضبون ، كالوحوش الكاسره ، وتتطاير الكلمات والركلات والزجاجات ، وحسين كرشه ، واقف مقهور ، مغلوب على امره ، لا يصدرى كيف يشق سبيله الى صاحبه ، وسط اولئك الجنود الكواسر القاتلين ، وتتقاذف الايدى والارجل ، عباس الحلو ، وهو كالكره ، لا يملك للقضاء دفعا ،

يموت عباس ، يقتله صراعه ضد قوى الأحتلال ، والائتهازيه الرجعيه ، يقتله ايمانه بأن للمحقوقا يجب الدفاع عنها ، وحين يعود حسين كرشه ، ويشيع في الحي ، الن عباس الحلو ، قد قتلمه الائكليز ، يبكي عم كامل ، شريك عباس في دكانه ، بكا مرا ، وينتحب كالأطفال ،

الا" أن " سلم علوان ، المصاب بالذبحة الصدريه ، يكون اشد أهل الزقاق تأثرا الا على الفقيد ، ولكن فزعا من الموت ، الذي اقتحم عليه الزقاق ، فأثار مخاوفه وضاعف آلامه ، فعاودته افك الكن فزعا من الموت ، الذي اقتحم عليه الزقاق ، فأثار مخاوفه وضاعف آلامه ، فعاودته افك المحتارة

السودا ، ه وتصوراته المريضه ، وأخيلة الاحتضار ، والموت ، والقبر ، التي انهكت اعصابه .

أهل الزقاق ، مشغولون بتأمين حياة معقولة لهم • بعضهم يذهب الى معسكرات الائكليز ، وبعضهم ينبش القبور ، ويسرق اسنان الامّوات • وحميدة تختار الطريق القصير ، طريق العهر • والثرى الوحيد ، سلم علوان ، يعيش في خوف دائم من الموت •

صورة انسانية ، واقعيه ، رسمها الفنان ببراعة ، وأنهى الرواية بحقيقة بسيطة ، وهـــي اتّن المجتمع يظل يسير دون الا كـتراث بضحاياه " انداحـت هذه الفقاعه ايضا كسوابقهـــا واستوصى المدق بفضيلته الخالدة في النسيان وعدم الا كـتراث . (١)

<sup>(1)</sup> زقاق المدق \_ ص ٣١٣

### ٤ \_ موت العاشق الشاب :

الاســاب ؛

- استهتار الشباب بالمرض لا بجل اللهو
- ب \_ الخوف من فقدان الوظيف\_\_\_\_\_
- د \_ الخوف من فقدان الحبيب\_\_\_ة .

رشدى عاكف ، شاب من اسرة متوسطة ، يعمل موظفا صغيرا في البنك · يصاب حين اشتداد البرد ، بعد انصرام نوفمبر ، بالائفلونزا ، فلا يعبأ بوعكات البرد ، ويكتفي ببلسغ اقسسراس "الائسبرين " ، اذا اشتد عليه وجع الرأس .

ويشتد عليه المرض ، فيمنحه طبيب المصرف ، اسبوعا ، وتتد هـور صحته بسرعة مخيفة ، فينصحه أخوه ، الا" يفرط في صحته ، فلم يعد جسمه يقام ، لائه يكلفه ما ليس في وسعه ، لكن رشدى ، لا يعبأ بنصائح اخيه ، ويعتبر الا سبوع الذى قضاه في الراحة دون لهو ، ولعب ، وملذات ، اسبوعا ضائعا هدرا ، فيعود لحياته العادية ، سهر ، وشرب ، ولعب ، ونسا ، وتكون النتيجة ، أصابه رشدى بسعال حاد ، يرافقه تد هور علم في صحته وقهواه ،

وفي المصرف اثنا العمل ، يبصق رشدى في منديله دما ، ويصيبه الذعر والارتياع ، ثم يسد س المنديل في جيبه ، خشية افتضاح أمره ، ويذهب الى طبيب مختص ، بعد ان يستولي عليه القلسق والانزعاج " وكان سمع مره صاحبا له يقول ؛ انّ السل دا لا بر منه • "(1)

<sup>(</sup>۱) خان الخليلي \_ ص ۲۰۰

بالذهاب الى حلوان دون توان .

ويسأل رشدى ، وقد أصابه هلع ويأس ، كم من الوقت يستغرق العلاج ، وحين يعرف انــه ســتة اشهر ، ينقبض صدره ، ويوقــن ان هذه المدة تقضى عليه حتما بفقد وظيفته " وغـــدا اذا ذاعت الحقيقة وعلم بها الجيران فقد فتاته كـذلك . \* (١)

وظيفته وفتاته ولذلك يرفض فكرة المصحه ، ويقرر أن يستشفى في البيت ، ولكن بغير الطريقة التــــى أشاربها الدكتور ، فالدكتور اشارعليه ، بألا يغادر فراشه ، مع العلاج الطبي ، مدة سيتة شهور ، وبألا يتزوج الا بعد علم ونصف من تمام البر

وأمّا هو ، فيظل يعمل في وظيفته ، لقد أقنع أخاه ، انه بوسعه ان يظل يعمل ، علي ان يرتاح في أوقات الفراغ ، ويتخذى جيدا ، ويأخذ بعض الحقن " وسيتم الشفاء بأذن الله بغــــير ضياع مستقبلي وبغير فضيحة . "(٢)

ويحاول احمد \_ الائح الا كبر \_ ان يقنع رشدى ، بأن ليس في الامر فضيحه ، وان المرض بلاء من الله ، وكل انسان عرضة للامراض ، لكن رشدى ، يصر على التستر مع اخذ الاحتياط\_ات ، كان يأكـل في اوان خاصة ، ويغسل الحمام والمغسلة بمطهر • كل ذلك حتى لا تدري امـــه ، وبالتالي اسرة فتاته ، فيخسر حبيبته ومستقبله .

وحمتى حياة الليل والسهر والعربدة ، لم ينقطع عنها ، خوف ان يشعر اصحابه وزملاؤه بما به ، فيشيع امره ، ويبتعد عنه هو الا ، ويخسر وظيفته ، وفتاته . " هذا الى جانب ميله الطبيعيي للذات ، وميله الاصيل ، للامل ، والتفاول ، والجسارة ، والا بتسام . " (٣)

خان الخليلي \_ ص

<sup>(4)</sup> 719

ويظل على عهده ، من موافاة فتاته ، كل صباح ، في طريقها الى المدرسه ، حتى لا يشعرها بما به • الى أن تسور حالته كثيرا ، ويرضخ لا نسارة الطبيب بالذهاب الى المصحة ، لك ينه يظل مشترطا الآتعرف حبيبته • وينقل في اول مارس ، وبانتقاله ، تذوق العائلة طعم الحلين الممروج بالرجاء والخوف ، وتبيت ليلتها الاؤلى في غم ١ الاب ، تلوح في عينيه نظرات شاردة ، والأم ، تبكي حتى تدمي عيناها ، والأخ احمد ، يحاول ان يخفف عنهما بحديث الرجا والأمل ، لكنه في الحقيقة بحاجة الى من يخفف عنه .(١)

ويتسلم احمد ، رسالة من رشدى ، ينعي له نفسه فيها ، ويطلب منه قضا ايامــه الا خيرة بينهم •

ويرجع رشدى الى بيته ، ويلزم فراشه ، بينما تنقطع حبيبته ، ووالداها ،عن زيارتـــه . وتنقل حجرة نوال ، بعيد ا عن نافذة رشدى ، ويحال بينها وبين رؤيته ، بضغط من اهلها ، فيحزن ذلك رشدى كثيرا ، لظنه انهم قد عرفوا حقيقة دائه "ابشع شي في هذه الدنيا ، جفا صديق بغير ذنب ،أو ان يكون ذنبه ،ان الصحة جفته ٠٠ ان الخيانة قبيحة "٠

وأمَّا احمد ، فيقول لنفسه محزونا " رباه !! كيف جفته وقد راح ضحية لها ٠ "

ونوال ، تعتبر نفسها غادره " ليس المرض بالشر الوحيد في هذه الدنيا ، فالغدر شــر من المرض ، ماذا يظن بي ؟ بل ٠٠ كيف اد فع عن نفسي امامه وامام الناس ؟ " (٢)

الناس ، المجتمع ، الحاجة ، الغريزة ، النسلق ، تلك هي العوامل التي وصلت برشدي ، الى القبر • يموت رشدى لائم يرفض الذهاب الى المصحة ، خشية ان يفقد وظيفته ، وألا يكفي ما تبقى معه من نقود ، للاقَّامة هناك في الدرجة الثانية "ليس في طوقي الآن أن اعود الى الدرجــة الثانية ، ومحال أن أرضى بالانتقال إلى عنابر الدرجة الثالثة . " (٣)

خان الخليلي \_ ص

لكن نجيب محفوظ ، لا ينسى وهو يسوق الينا هذه العوامل مجتمعة ، العامل القدرى ، الذى دعا رشدى الى ان يطلب القرآن ، وهو على فراش الموت ، ويفر وهو في حضرة القرآن ، مسن الامه ، ويلسوذ بالا ستسلام ، والتسليم ، والصبر ، والتوكل على الله ، ويجد ارتياحا فسي الا أذعان المطمئن الى ارادة الله ، وقضائه " يا رب ا اذا كانت مشيئتك قد قضت بأن ينتهسي بهذا الداء أجلي ، فاسألك الرحمة بالتعجيل به " . (1)

ويمسوت رشدى في الليل ، ويستيقظ احمد ، الساعة الخامسة صباحا ، على حركة في البيت ، وقبل ان يخطو خطوتين في الدهليز المغضي الى حجرة رشدى ، ينفتح باب الحجرة بقوة ، وتبسد و امه على عتبته ، وقد رفعت ذراعيها فوق رأسها ، كمسن يستغيث ، ثم هوت براحتيها على خديها تلطمهما بعنف وجنون .

المسوت ، الذى تضافرت العوامل الا جتماعية النفسية ، وقضاً الله وقدره ، على حدوشه ، يسورث بحدوثه آشارا اجتماعية ونفسيه ، ويتداخل التأثير ، والتأثر ، بين الموت والمجتمع ، تداخلا متلاحما ، وتظل الدائرة تدور ، والخطوط تتلاقى اطرافها .

<sup>(</sup>۱) خان الخليلي \_ ص ۲۵۰

#### ه \_ الموت بحادث :

سئل نجيب محفوظ ، ما هي فكرتك الكاملة عن الموت ؟ فقال : "الموت هو النهاية ٠٠ هو الفناء • " (١) وفي رواية "أولاد حارتنا"، يوكد على لسان ابطاله وفكرته عن الموت حين يتحساور عرفه مع الناظر :

- \_ " لماذا نموت يا عرفه ؟
- \_ كلنا اموات وابنا امسوات .
- \_ لست في حاجة الى تذكيرى بما قلت ٠٠٠
  - ليطل عمرك يا سيدى ٠٠
- طال اوقصر فالنهاية هي تلك الحفرة التي تعشقها الديدان ١٠٠ الموت ١٠٠ الموت ١٠٠ الموت ١٠٠ الموت ١٠٠ الموت ١٠٠ الموت ١٠٠ في اية لحظة ولا تُفه الاسباب أو بلا سبب علي . (٢)

اذن فالموت قدر حتمي ه نهاية لا بد منها ه تحصل بسبب وبلا سبب ه بذنب وبدون ذنب وفي هذا الغصل نحاول ان نبحث عن الا ثر الا جتماعي الذي يحدثه الموت الناتج عن حاد ثـــــة عرضيه ه صدفه ه أو قـدر ٠

ويبرز هذا الأثر بوضوح ، في رواية " ثرثرة فوق النيل " ، اذ ينهي موت رجل ، بحادث سيارة عرضي ، حالة اجتماعية ونفسيه ، لها صغة الاستمرار ، الحاله ، هي اجتماع مجموعة من افراد المجتمع، بينهم الموظف ، والصحافي ، والممثل ، والكاتب ، والمحامي ، والمترجمه بوزارة الخارجيه ، والمسرأة المزواج ، والطالبه ، في عوامه يقوم برعايتها نوبي طاعن في السن ، وفي الايمان ، وفي القواده ،

<sup>(</sup>۱) شوشه ، فاروق \_ مع الا دُبا ، نجيب محفوظ \_ مجلة الا دَاب \_ العدد السادس ، حزيران سنة الماء \_ ص ۱۹ و ص ۱۹ و ص

<sup>(</sup>۲) اولاد حارتنا \_ ص ۲۳ه

يجتمعون كل ليلة ، على غرزة حشيش ، ولا هم لهم سوى العبث والسطلان . أى ان مده المجموعة ، حاولت فصل نفسها عن المجتمع ، بهذه الا جتماعات الليلية ، المتكررة بنفس الطريقة ، ونفس الترتيب ، فبات من الطبيعي ، ان تتشابه شخصياتها ، رغم الفروق الاساسية فيما بينها . فالا ختلافات ، تختفي في جو المخدرات ، الذى فرض عليهم طريقة غريبة ، في الكلم ، وفي السلوك .

وفي رأى الدكتور عبد القادر القط هان الحادثة التي وقعت عرضا ه وهي قتل رجل هائناً عبد قيادة السيارة ه وهم فيها يعبثون ه دون ان يبلغوا عن الحادث ه "انما هي جريمة ه وهذه الجريمة تدل على ان هذه الجماعة ه وان بدت منفصلة تماما عن المجتمع لائها لا تمارس حياته ه فانها مسازالت مرتبطة ارتباطا متينا بهذا المجتمع ه حين عدت على قيمة اخلاقية من قيم المجتمع الذي تعيسش فيه ه فثقلت هذه الجريمة على ضمائرها كما تثقل على ضمير أي شخص عادى واضطرتها الى التغرق فيما بعد . «(١)

ولو تتبعنا الاثرالذى خلفه هذا الحادث على موقف انيس الشخصية الرئيسية في الرواية وعلى مثله وحياته الوجد ناه ذا شقين الشق الأول : اجتماعي مادى ، انه فقد وظيفته الأصابت بالارق من شدة الصدمة المولام للنوم في المكتب تعويضا المما دفع بمديره الى احالت للنيابة الأدارية ابعد جدل بينهما فقد فيه انيس السيطرته على نفسه الى ان أنيسا اصبحم متشردا .

والشق الثاني: هو يقظة انيس الضميريه ، وهو الغارق في الحشيش والجنس ، وانقلابـــه من موقف العابث ، الى موقف الجاد · فبعد ما طلب فنجان قهوته المعهود بالحشيشه من عميده ، وبعد ما اعتبر الحادث لا اهمية له ، " عملتم من الحبــه قبــه " اذ به ينقلب ، بعد ان صفعــه

<sup>(</sup>۱) لطیفه الزیات ،عبد القادر القط ، شکری عیاد \_ ندوة حول ثرثرة فوق النیل \_ مجلة الآداب ، العدد العاشر ، تشرین أول ، سنة ۱۹۹۱ \_ ص ۱۳

رجب ، \_ وهو الذي كان يقود السيارة \_ ، وصفعه لائه عرض بحبه هو وسماره \_ الصحافي\_\_\_ الجاده \_ اذ به ينقلب الى انسان عنيف ، وجاد ، يدافع عن نفسه ، وعن العدالة • "كل شــي" يهون الا" جريمة القتل ، ويجب ان تتحقق العدالة . (١)

وهكذا يكون حادث القتل ، الذي تم في آخر الرواية ، هو الذي غيّر هذا الائسان ، من كائن سلبي الى كائن ايجابي • وعلى لسانه ، ينهي نجيب محفوظ ، رواية " ثرثرة فوق النيل " ، بهذه العبارات :

" أصل المتاعب مهارة قرد : تعلم كيف يسيرعلى قدميه فحرريديه ، وهبط من جنـــة الغرد وس فوق الاشجار إلى ارض الغابه ، وقالوا له عد الى الاشجار والا اطبقت عليك الوحوش. فقبض على غصن شجرة بيد وعلى حجر بيد ، وتقدم وهو يمد بصره الى طريق لا نهاية له . "(٢)

ويفسر احمد عباس صالح ، هذه العبارات بقوله ؛ " ان " الفضول الى المعرفة أو النـــزوع الغريزي اليهامهو الذي دفع القرد الى تلك المغامرة الفذة التي انتهت بالحضارة الحديث ووصلت الى عصر الفضاء ، وان مشكلة العيش هي التي حركت هذا القرد ، وهي التي علمته كل شي وهي التي تعلمه حتى الآن كل شيي . . (٣)

وموت الرجل المجهول ، وما خلفه من صراعات بينهم هبوطا وصعودا ، هو الذي عسر ي شخصيات المجموعة : بالنسبة لعلى السيد ، الناقد الفني المعروف ، "ليس الحادث المواسف بقضية وطن ولا مبدأ ، المسألة بكل بساطة مجهول قتل خطأ ، هناك مسئولية لا انكر ، حماقة مألوف\_\_\_\_ سبيل لا شي، . " (٤)

<sup>(</sup>۱) ثوثرة فوق النيل \_ ص ۱۸۸ (۲) = ص ۱۸۸

<sup>(</sup>٣) صالح ، احمد عباس \_ قراءة جديدة لنجيب محفوظ (المشكلة الميتافيزيقية ) \_ مجلة الكاتب \_ العدد ١١ ، ابريل ، سنة ١٩٦٦ \_ ص ٩٨

<sup>(</sup>٤) ثرثرة فوق النيل \_ ص ١٨٢

بالنسبة لسماره ، الصحافيه الجادّه ، التي كانت تصر دائما على الابلاغ عن الجربيه ، " مات فييسي " جانب لا يعوّض ، نحن قتله ولن اصلح لشي ، " (١)

وأنّا مصطفى راشد، المحامي، فقد عسرّى نفسه بهذه العباره "لن يبعث الرجل حيادا النابة ، ولن يفيد من تضحياتنا . (٢)

وأحمد نصر الموظف الخطير " لقد ركبنا الشيطان فلم يعد لنا من وجود . "(٣)

ووقف رجب في لحظة غضب يعلن "توهمون انني وحدى المسئول ، ولكنكم هربتم معي ، كلا يا أوغاد ، اني ذاهب ، سأذ هب الى النقطة بنفسي ، انتحدى الخراب والموت والشياطين. "(٤)

وفي اقصوصة قصيرة ، من مجموعة "خمارة القط الأسود " ، بعنوان " المتهم " ، نــواجه موقفــا مناقضا من حيث الفعل ، ولكـنه مطابق من حيث الاثر .

فالاقصوصة تقول ، ان انسانا ما قد دهس بحادث سيارة ، واتهم رجل برئ اتى للمساعدة ، والقبض على الفاعل ، اتهم بأنه هو القاتل ، وتتابع احداث الاقصوصة ، انبثاقا من هذه التهمية ، فلكي يد افع الرجل عن نفسه ، امام غضبة الفلاحين القادمين للائتقام منه ، يضطر لا شهار مسدس ، ويصيح فيه الفلاحيون :

\_ أتريد ان تقتلنا كما قتلته ؟ "

<sup>(</sup>۱) ثرثرة فوق النيل \_ ص ١٧٧

<sup>111 - - - (1)</sup> 

<sup>147 - - - ()</sup> 

وعبث يحاول الرجل اقناعهم بأنه ليس الحاني ، فهم في ادعائهم قد رأوه بأعينهم "رأينا كـــل شيء " وحين يأتي البوليس للتحقيق يشهد الفلاحون ضده " رأيناه بأعيننا ومنعناه مـــن الهــرب "(١)

ويوقف البوليس ، بانتظار نتيجة التحقيق ، وبانتظار العملية التي تجرى للضحية الا" أن الشاب يموت ، ويتجادل الموقوف مع الضابط ، فيفقد اعصابه ، ويتهمه بأنه يو خر حضور النيابة ، وبأنه يمنع القانون ، فيهدد ، الضابط بوضعه في السجن ، ويتهمه بأنه يدعي الجنون ، ويبلغه في النهاية ، بشماتة وحقد ، الن المصاب مات متأثرا بجراحه ،

الحادث وقع ، ومات الرجل ، ومع انه لا دخل له اطلاقا في موته ، ومع انه بوقوفه ، أرا د بشهامة : ان يمد يد المساعدة للجريح ، وان يفسح للقانون مجراه العادل ، وجد نفسه متهما سجينا ، لولا الكذب والزور لكنت الآن في بيتي آمنا ،

<sup>(</sup>١) خمارة القط الأسود \_ ص ١٢ و ٢٦

# ١ - مسوت الزعسيم :

ني مثل المرحلة التاريخية ،التي اختارها نجيب محفوظ ،بيئة للثلاثيه ،حينما عـــاش الشعب المصرى ، تجربة الشروع في النضال من اجل استعادة حريته ،يطرد الا حتلال ، والتصميم على الا ستقلال ، يبدو موت الزعيم ،الذى بث روح المقاومة في الشعب ، والذى نفي وعذب لا جَـل مباد ئه ، يبدو كارشة اجتماعية ، الا اننا لم نلمس هذه الكارثة ، بردود فعلها العمليه ، وقد يعود ذلك ،الى سبب يورد ، سامي خشبه ، في مجلة الاتراب ، حين يصنف عائلة احمـــد عبد الجواد ، عائلة سلبيه ، يخيم عليها جو الفتور ، والسذاجة ، وعدم المبالاة ، فالا بجبار متعال ، عبد الجواد ، معائلة سلبيه ، يخيم عليها جو الفتور ، والسذاجة ، وعدم المبالاة ، فالا بجبار متعال ، بالسخ القسوة ، لا تشغل عقله غير امور تجارته ، أو بيته ، او فسقه ، والا مستضعفه ، سلبيــــه ، مقهورة الم زوجها ، تعمل لحسابه الم ابنائه ، ولحسابهم المامه ، تكاد الخرافة ان تكون هـــي مقهورة الم زوجها ، تعمل لحسابه الم ابنائه ، ولحسابهم المامه ، تكاد الخرافة ان تكون هـــي لبـاب تصورها عن عالم الروح والعقل ، ثم اشـقا تتوزعهم مشاغل الزواج او المرح المشــروع وغير المشروع ــ والثرثرة التي بلا نهاية ، والحزن على الأمــوات ،

والعنصر الثورى الوحيد في العائلة فهمي ،استشهد قبل موت الزعيم ،أمّا كمال ،بطـــل الثلاثيه ، فقد انشغل بقضايا الفكر المجردة بعيدا عن هم الواقع ،او متباعدا عن الأصـــول الواقعية ، لقضاياه الفكرية . \*(١)

والسبب الثاني في رأينا ، هو ان سعد زغلول ، مات ، وعائلة عائشة تحتضر ، وقد لمسنا هذا السبب ، في ردة فعل كمال ، الا" انه في أى حال ، لم يكن يتوقع من كمال ، ردة فعل مختلفة ، ان نجيب محفوظ ، يلتمس له العذر في هذا التبرير " لو في غير هذا الظرف الحزين ما درى كمال ، كيف يتحمل النبأ ، ولكن المصائب اذا تلاقيت تحدى بعضها بعضا ، هكذا ماتت جدته في اعقاب

<sup>(1)</sup> خشبه ، سامي \_ شخصيات من أدب المقاومة \_ مجلة الادّاب \_عدد ٦ ، سنة ١٩٦٨ \_ ص١٩٦٨

مصرع فهمي غلم تجد لها باكيا · اذن مات سعد ؛ النفي والثورة والحرية والدستور مـــات صاحبها ،كيف لا يحزن وخير ما في روحه من وحيه وتربيته . \*(١)

وأمّا موت الملك فواد ، وقد حصل اثنا احداث رواية "السكّريه" ، \_ وكان الا حفاد ، قد شبوا وانضموا الى الحركات الفكرية ، والسياسية ، والا جتماعية \_ فقد احدث املا بمستقبل افضل لمصر ، وفي حوار الا خوين ، عبد المنعم ، الا أخ المسلم ، واحمد ، الشيوعي ، نلمس هالأمّل الواحد برغم تبايس العقيد تين :

"احمد \_ حدثني عن شعورك ٠٠٠

عبد المنعم \_ لا ادرى ، الموت رهيب ، فما بالك بموت ملك ، وكان طريق الجنازة ، مكتظا بالناس بصورة لم اشهدها من قبل ، انا لم اشهد جنازة سعد زغلول ، حتى استطيع المقارنه بين الجنازتين ، ولكن يبدو لي ان اكثر الناس كان متأثرا على نحو ما ، وبعض النساء بكين ، نحن المصريين قص عاطفيون .

احمد \_ لكني اسألك عن شعورك انت ؟

عبد المنعم ـ لم اكن احبه ، وهذا اعتنقناه جميعا ، فأنا لم احزن ، ولكنني لم اسر كندلك ، تابعت النعش بعين من لا قلب له ، غيران " فكرة الجبار في النعش أشرت في ، لله الملك جميعا ، هو الحي الباقيين فليت الناس يعلمون ، غيرانه لو مات الملك قبل ان تتغير الحالــــة فليت الناس يعلمون ، غيرانه لو مات الملك قبل ان تتغير الحالــــة السياسية التي كانت قائمة لزغرد كثيرون ، ، وانت ما شعورك ، ؟؟

احسد \_ انا لا احب الطغاة ، أيا كانت الحالة السياسية ، ثم ان حكاية منظر

الموت ، روما نطيقية مريضه ، تمنيت أن يمتد بي العمر حتى أرى العالم

عبد المنعم \_ فاروق غلام ، ليس له دها ابيه ولا نابه الازرق ، فاذا سارت الامور سيرا

حسنا ، فنجحت المفاوضات ، وعاد الوفد الى الحكم ، فسوف تستقر الامور، وينقضي عهد الموامرات ، المستقبل حسن فيما يبدو . . " (٢)

<sup>(</sup>١) قصر الشوق \_ ص ٢٦٤

# ٢ – الائتحـــار :

لما كنا نفتقر الى دراسة احصائية عن اسباب الائتحار ، ودوافعه في مجتمعنا العربي ، وخاصة المصرى (1) ، فقد اعتمدنا مرجعين غربيين ، يعالجان هذا الموضوع في المجتمعيات الغربية .

المرجع الأوَّل ، هو كـتاب بعنوان "الانْتحار"، " Suicide " لمو لفه اميل ديركهايم . Emile Durkheim وفيه يورد العالم ثلاث حالات ، تدفع بالانسان الى الانتحار .

- ا \_ عدم الائتما و \_ \_ 1 Egoistic Suicide (2) \_ \_ \_ 1 كأن لا ينتمي المنتحر الى عائلة ،أو دين ،اوحزب، وعادة ما يكون غير متزوج •
- 2- Altruistic Suicide (3) (3) الائتحار الغيرى (ضد الائاني) (3) الائتحار الغيرى (ضد الائتاني) (3) النقص حتى الائتحار وتدمير النقس حتى لا يخيب الم العائلة او المؤسسة .
- مباشـــر ،
   مباشـــر ،
   عامی والقیمی والا قتصادی السریع ، والا قلاس المفاجی ســبب

<sup>(</sup>۱) سألنا الدكتور حليم بركات ،استاذ علم الاجتماع ،عن اسباب الائتحار ودوافعه في مجتمعنا ، فأفعاد نا بأنه ليست هناك دراسة علمية خاصة وأشار علينا بمراجعة الكتابين اللذين اعتمد ناهما في دراستنا .

<sup>(2)</sup> Durkheim , Emile Suicide - P. 177

<sup>(3) =</sup> P. 222 - 223

<sup>(4) = = -</sup> P. 258

Suicide

والمرجع الثاني ، هو كتاب بعنوان "الائتحار \_ والبلاد السكندنافيه " and Scandinavia " والمرجع الثاني ، هو كتاب بعنوان "الائتحار والبلاد الكاتب ، ظاهرة الائتحار فلي المؤلفه هيربرت هندين ، Herbert Hendin وفيه يقارن الكاتب ، ظاهرة الائتحار فلي البلدان السكندنافيه الثلاث ، السويد ، والدنمارك ، والنرويج ، ويخلص الى اعطا ملام مميزة للائتحار في كل من هذه البلدان ،

Topendency loss" type of Suicide (2) : انتجار لفقد ان الاغتمال : وينبثق من السلبية ، والحساسيه المفرطة للهجر ، وايقاظ مشاعـــر الذنـبعند الاخريـن .

" Moral " form of Suicide (3) : انتجار اخلاقي معنو ى النرويج : انتجار اخلاقي معنو ى وينبثق من تصرف لا اخلاقي عدائي ، ومن شعور قوى بالذنـــب . يثيره هذا التصرف ازا اشخاص طيبيان .

وقد حاولنا ان نجد ترابطا بين حالات الائتحار ،التي تكتمل بها سلسلة ضحايا المجتمع في اعمال نجيب محفوظ ، وبين الحالات الواردة في المرجعين اعلاه ، فتبين لنا أن همهم الائسان ومشاكله ، في مجتمع معين ، تكاد تلامس همم ومشاكل الائسان في كل مجتمع ، وان اختلفت المفاهيم ، والائسباب المودية الى المواقف ، ولنأ خد انتحار نفيسه ، في رواية "بداية ونهاية " ، مثلا : أن نفيسه ، قد اتخذت موقف الائتحار ، وتدمير النفس ، انبثاقا من شدة ارتباطها بالعائلة ، وحرصها على الا" يخيب المل عائلتها ، وهو ما سماه ديركهايم ، بالائتحار الغييرى .

<sup>(1)</sup> Hendin, Herbert - Suicide and Scandinavia - P. 146

<sup>(2) = = = = = -</sup> P. 146

<sup>(3) = = = = -</sup> P. 147

وان كانت نفيسه ، قد ا تخذت هذا الموقف ، بسبب امتهانها العهر ، فقد تتخذ انسانة ما ، او انسان ما ، في مجتمع آخر ، هذا الموقف نفسه ، ولكن لسبب آخر ، يختلف باختلاف مفاهيم ذلك المجتمع ، وانتما اله والمعتمد ، والدينية ،

ويمكننا ان نضع الاسباب التاليه ، لانحراف ضحايا الائتحار في قصص نجيب محفوظ :

- ١ \_ الخبر والجنس \_ نفيسه ، في " بداية ونهاية " ٠
- ٢ \_ التطلع الطبقي \_ حسنين ، في "بداية ونهاية " .
- " ميرامار " ميرامار " ميرامار " ميرامار " .
- علام يسرى ، في "بيت سي السمعة " .
- ٤ \_ الا ُ ف \_ \_ السـ شداد ، في " السـ ـ گريه " ٠

صحيح أن نجيب محفوظ ه يكتبعن مجتمع معين ه وعلى وجه الخصوص هعن الأشرة المصريصة المسلمة ه المنتمية الى طبقة البرجوازية الصغيرة ه والتي تحرم تعاليمها الدينية قتل النفس الآان شخصياته ه هي شخصيات مكافحة ه تصارع الفقر والذل والحرمان ع تصارع الظلم والاضطها والاضطها تصارع القدر والائسان ه وينتهي صراعها غالبا الذي هو صراع فردى ه نهاية مأساوية وحتى عند التحول الاشتراكي ه والمفترضان تقوده ثورة منظمة ه ظل هناك من يصارع للتسلق هعلى مستوى فردى ه فسقط هكسرحان البحيرى ه في رواية " ميراسار " •

ونحن نرى ،انه ليس المجتمع ، بشريحته البرجوازيه الصغيرة ، هو الذى يوقع الضحايا ، لك المجتمع ، بكل وجوهه وشرائحه: الا قطاعي ، والديكتاتورى ، والبرجوازى ، والا شتراكي • فهناك دائما وجهان للحياة ؛ الخير والشر ، الظلم والعدل ، النجاح والا خفاق ، المعرفة والجهل ، الج والشبع ، الكبت والا رتوا ، الى آخر التناقضات التي تخلق الصراع • ولئن غلبت على اعمال نجيب محفوظ ، النهايات المأساويه الحزينه ، فلائه هو باعترافه ب من جيل غلب عليه الحزن ، لك الحزن غير السود اويه والتشاوم • وشخصياتي محبة للحياة ، ولحياة افضل ، ولكن تصرعها ظروف

خارجة عن اراد تها ، ولائسي انظر الى الموت بعين الائسان الاتجتماعي لا الفردى ، فاني ارى ان الموت لا يفعل شيئا بالمجتمع البشرى ، ففي اية لحظة ستجد مجتمعا يعج بالملايين . (1)

#### انتحار نفيسه :

نفيسه ، في رواية "بداية ونهاية " ، هي ضحية الخبز ، والجنس ، والجهل ، فهي فتاة لا مال ، ولا جمال ، ولا أب لها : " ومن المؤسف حقا أن المرحم ، أبي على نفيسه ، أن تواصل تعلمها في المدرسة ، فالتعليم ينفع امثالها ، ممن لا حيلة لهم . "(١)

بلغت نفيسه ، الثالثة والعشرين ، وهي تحسّ بحاجتها الى عطف ، وحب ، وحنان . فالواقع ان" غريزتها الانتويه هكانت الشيء الوحيد هالذي سلم من النقص والضعف ، واستوى ناضجا حاراً ، فلم يخل صدرها من عذاب سجين ، وقفت له تربيتها ، وكرامتها ، واسرتها ، بالمرصاد . فهى بنت ، وهي جاهلة ، ودميمه ، ويتيمه ، والاسرة كلها منشغلة بعد وفاة الوالد في تأمين استمسرار حياتها والأخ الامكبر حسن ، ترك البيت ، ليخفف مصروفه ، والاخوان الطالبان ، حرما المصروف وانصرفا الى التحصيل المدرسي • والأم الأرملة ، حملت هموم تأمين المعيشه ، بجدية وصرامه ، لم تبقيا مجالاً عند ها لايِّة عاطفة "حتى الحزن نفسه محرم على امشالنا من الفقراء . "(٢)

لذلك ، وجدت في سلمان ابن البقال ، بعد ان اصبحت تخرج من البيت للخياطة فـــى البيوت ، ولا بتياع الحاجيات الضروريه ، وجدت فيه انسانا \_ايا كان \_ يبدى نحوها ميلا ، ثـم انه امكانية زوج ٠٠ مع انها كانت تشك في قبول اخوتها به ، فهم جميعا ذوو كبريا ، لم يقـــدر الغقران يغلب كبرياً هم ، وتشك في قبوله هو بها ، وتشك انه يفكر فيها حقا .

اخوتها لا يقبلون به ، لائهم من اسرة موظفين ، وفي مجتمع البرجوازيه الصغيرة في مصر ، احساسهم ، الا" انها لدمامتها ، وفقرها ، وحرمانها ، وجدت في سلمان ، الانسان الذي ابدي نحوها ميلا ، ومسّ دون ان يدري ، جرحها الدامي ، حين اخبرها انها اجمل فتاة رآها في حياته . وجدت فيه امكانية الخلاص .

<sup>(1)</sup> بداية ونهاية \_ ص ٢٥ (٢)

أمّا سلمان ، الفتى المحروم ، فقد وجد فيها ، على دمامتها ، انثى تنتسب للجنـــس المحبوب العزيز المنال ، فرحب بهذه الفرصة التي تتبع له القليل من الحب ، لكنه لم يكن هـو نفسه ، يمتلك الثقة والطمأنينــة التي بثها في روحها ، فقد كان اسير ارادة والده ، وعندما رأى الوالد انّ مصلحته كــتاجر ، ان يصاهر تاجرا آخر ، لم يستطع سلمان ان يرفض ،

ولحاجة نفيسه الى المال ، تخيط هي ، ثياب عروس سلمان .

هذه المغارقات ، في رأى غالي شكرى ، " هي التي تصوغ مأساة نفيسه (رضيالهم لكن الهم لا يرضى بي ) غاذا تراكمت هذه التناقضات واشتد صراعها ، جائت لحظة ، فشعرت (بأن " بأطنها ينقلب رأسا على عقب ، وانها تغوص في اعماق ما لها قرار ) ، وهي لحظة التحول الشامل ، لحظة التغير الكيفي العميق في حياة نفيسه الازميه الله المأساة ، فلم تعد فتاة فقيرة دميمة ، ابوها ميت فحسب ، بل اضحت امرأة لا تملك احلام العذارى ، امسرأة بلا مستقبل " شريف " و " كرم " كما تفهم طبقتها الشرف والكرامة . "(1)

أى ان نفيسه ، وصلت الى نقطة اليأس من حياة شريفة كريمه ، يوفرها لها الزواج ، ورغم ذلك ، لم تعتزل الحياة ، لائه في رأى نجيب محفوظ ، كان هناك عامل غريزى اقوى من الشهوسل والكرامه بمفهومها المجتمعي ، عامل يرد لها كرامتها بمفهومها الائشوى الائساني ، هو عامها الرغبة المشبوبه ، التي تشتعل في دمها ، ولا حيلة لها فيها ، " هذه الرغبة وحدها تأبى عليها ان تعتزل الحياة وتتوارى ، بيد انها لم تعترف بها امام شعورها وانكرتها ، وقالت لنفسها انها ترضى الهوان في سهبيل النقود ، التي تحسحاجة اسرتها اليها ، ولكنها صارحت نفسها بحقيقة وتجاهلت الائحرى ، وسرها ها نكان ثعة سرور ان تبدو لعينيها شهيدة وضحية لليأس والفقر القود ،

<sup>(</sup>۱) شکری ،غالی \_المنتمی \_ص ۱۵۹

<sup>(</sup>٢) بدایــة ونهایــــه ــ ص ۱٦٤

ولذلك ، ومع علم نفيسه ، ان سلوكها يعد جريمة في المجتمع ، استمرت فيه ، لا لحاجة ، وهـــي التي تركـت مهنة الخياطة ، بعد تخرج حسـنين ، ولكن لائها لا تستطيع التخلص من ماضيها ، وتشعر انها تشد اليه بقوة شيطانيه ، فلا تستطيع منه فكاكا و " ما الذ الغزل ولوكـذب ، حال مخزيه ولكـنها ترد اليها اعتبارها وكرامتها كأنشى مهيضة الجناح ، " (١)

كانت هي تسعى ورا كرامتها ، بعد ان اصبحت الكرامة عقد تها ، فالكرامه وبالتي ازّمت نفيسه منذ البدايه "لست الا خياطه ، ليست كرامتي التي تعزعلي ولكن كرامتك انت يا الي " وكانست شيئا ، وليست الآن شيئا على الاطلاق ، عدم مخيف ويأس قاتل ، فقدت سلطان الارّادة على السبد ها ، وروحها ، وعواطفها ، عقدة الكرامة شاركت في ازمة نفيسه ، وحولتها الى مأساة ،

فحين تضبط نفيسه ، في بيت تستأجره ست روميه ، وتو جر حجراته بالساعة للعشاق ، ويبلسخ اخوها الضابط ، حسنين ، تتجسد جريمتها امام ناظريها ، وتحس بالخوف وبالنقص ، وبالرغبسة في الموت ، الذى عاشته بعد موت ابيها ، "اني ميتة كأبي هو في باب النصر وانا في شهرا" ولائها انسانة حزينه ، وكثيبه ، ووهنه ، ويمنعها ضميرها من التعبير عن مشاعرها العدائية ضد الاتحرين ، توجه العداء لنفسها ، وتقرر ان تميت نفسها "لقد أجرمت ، اني اعلم هذا ، . . ولن اسألك غفرانا لست جديرة به ، ولا اريد ان يمسك سو بسببي ، حتى لوكان السبب هلاكي ، ثم بماذا تجيب اذا سئلت عما دفعك الى قتلي ؟ دعني اقم انا بهذه المهم فلا يكتر مكتر ولا يدرى احد " . (٤)

ان ارتباط نفيسه ، بعائلتها ، الى حد تضحيتها بكرامتها ، وهنائها من اجلها ، قد اجاز لها ان تضحي بحياتها ، في سبيل الا تفجع العائلة بسلوكها ، والا يتأثر مستقبل احد من اخوتها بانحرافها ، وهذا ما اطلق عليه ديركها م الائتحار الغيرى ، أى ضد الائاني .

<sup>(1)</sup> بداية ونهاية - ص ١٥

Y1 - - (Y)

Ti9 = = (8

## انتحار حسنين :

واذا كانت نفيسه ه هي ضحية الخبز والجنسوالجهل ه فان حسنين هو ضحية التطلع الطبقي ه والرغبة في تغيير الواقع المخجل ولم يكن يهمه من تكون ضحيته ه اخته نفيسه ه الخياطة ه أخداه حسنا ه الذي احترف البلطجة ه والذي اعتبر حسنين ه حياته فضيحة يجب التستر عليها ه أو اخداه حسينا ه الموظف التعيس في طنطا و

بعد حصوله على البكالوريا ، طمح في دخول المدرسة الحربيه ، مد فوعا بنفسه الظمأى السيادة ، والقوه ، والمظهر الخلاب ، وكان له ما أراد ، بمال اخته الشقيه ، وأخيه البلطجي ، ونفوذ المفتش ، الذى اغزته مظاهر حياته المترفه ، فانفجر في صدره بركان من الطموح ، والسخرط ، والتلهف ، على متع الحياة النظيفة المحترمه ، وكان اخوف ما يخافه ، ان ينحصر في حياة ، كحياة حسين ، فيقطع عمره ما بين الدرجيتين ، الثامنه والسادسة ، بلا امل ناضر ،

وكان كل أمله ،ان يسدل على الماضي ستارا كثيفا ، فبات يخجل من اخيه حسن ،الـــنى مده بالمال ، ومن اخته الخياطه ،التي بذلت في سبيله كثيرا ، وبات يخجل حتى من قبر والــده ، المكشوف بين قبور الصدقه ، واصبح التغيير ، هو الحل ،اللغرار من الماضي ، وكل ما يربطهم به ، حتى الأصدقا والجيران ، تمنى لو يخمض عينيه ثم يفتحهما ، فلا يجد أثرا للماضي كله ، خـــيره وشره ، وفي محاولته الغرار من ماضيه ، وحاضر اخيه حسن ، يتقدم حسنين ، لخطبة البيك المفتسش "لم تكن فتاة بقد ر ما كانت طبقة وحياة ، ولعله عرف على ضوا عينيها ، جانسبامن نفسه كان غامضا ، وهو انه يوثر في اعماقه الطموح ، على السعادة والسلامة ، "(1)

وكان احرى بالطموح ، ان يوصله الى السعادة والسلامه ، لولا انّ ما بنفسه اكثر من الطموح ، في نفسه تطلع طبقي ، انحرافي ، يفصح عنه نجيب محفوظ ، حين يلتقط من اعماقه ، هذه الكلمات

<sup>(</sup>۱) بدایت ونهایت - ص ۲۷۰

"أني اكره الفقر وسيرته ، ولا احب أن اخفض رأسي ، بين أناس مرفوعي الرو وس • "(1) أذن ، هـو لا ينشد سعادته ، في حدود منجزاته ، وقد اصبح ضابطا ، وانما ينشد الوصول الي طبق\_\_\_\_ة معينه . ومن هنا انحرافه كما يقول غالى شكرى " ان كراهيته للفقر تمثل الجانب الثيورى ، أمّا أن يكون الدافع لذلك هو الرغبة في أن ترتفع رأسه بين بقية الروُّ وس المرفوعه (أي ابناً الطبقة العليا ) فان ذلك يمثل جانب الانحراف ، الذي يؤدي به فيما بعد ، الى نهايـــة الطريق المسدود • فشورته تنحرف لعمسي تطلعا طبقيا ، وتسلقا ، ووصوليه ، ومحاولة ساذج\_\_ة للصعبود الى اعلى ٠ " (٢)

لقد نجح حسنين ، في أن يغيّر لقب اخته نفيسه ، من خياطه ، الى اخت الضابط ، وفسى ظنه انه غير واقعها ، وقضى على جانب كبير من اسباب شعوره بالمهانه .

ونجح في تغيير المنزل الذي كانوا يقيمون فيه ، وفي ظنه انه بذلك يمحو الماضي عوكل ما لـــه علاقة به ، من مقومات تصنعه : المكان ، والزمان ، والناس . ولكنه لم ينجع ، ولم يقدر ، ان يغيّر واقع اخيه حسن ، البلطجي ، المهرب ، الذي ود لويقتله اويقتل نفسه ، حينما كان البولي\_\_\_س يطارده " بودى لو اقتل ، لن يروح عن صدرى اقل من القتل ٠٠ دعيني اقتل نفسي ما دميت لا اجد من اقتله ٠ " (٣) أراد أن يقتل نفسه ، لائه شعر بأن كرامــته تحتضـر ٠

الوحيدة الصالحه ٤ لأن تكون تعويضا للنقص الاجتماعي والاتتصادى • والكرامه ١ هي في الواقسيع عقدة حسنين ١٥ لتي وصلت به الي حد أن يقتل أو يقتل ٠٠ تحسّس كرامته ٥من ساعة دفن والده ٥ فقد كان حريصا على " الا" تقع عين على القــبر حفظـا لكرامــة الا أــــرة . "(٤)

<sup>(</sup>۱) بدایة ونهایة \_ص ۲۳۶ (۲) شکری ۵غالی \_ المنتبی \_ ص ۱۹۷ (۳) بدایة ونهایه \_ص ۲۱\* (۶) = = ص ۱۶

وتحسّس كرامته ،عندما اعلنت الأم ، ان نفيسه ستعمل خياطه ، " لن تكون اختي خياطه ،كـلا ولن اكون اخا لخياطه ، " (1) وتحسّس كرامته ، وهو يقف امام اخيه حسن ،يطلب القسط الأول لد خوله الحربيه " اشتد اشمئزازه وحنقه ، ولعن الحاجة من اعماق قلبه ، في يأس وقهر ، هل يستطيع ان يغضب لكرامته حقا ، "(٢) وتحسّس كرامته ، وزملاؤه في المدرسة الحربيه ، يهزأون من خطيبته ، "وشعر بكرب وامتعاض ، وبجرح عميق في كرامته " (٢)

وحسب حسنين ، انه استطاع ان يتغلب على كل هذه العقد ، بأيقاف نفيسه ، عسن عملها كخياطه ، وبتغيير المنزل ، وما يعنيه من ارتباطات بموت الوالد ، والفقر ، والجيران ، وبفسخ خطوبته ، ومحاولة خطبة ابن البيك .

وكان يمكن ان تنتهي عقدته مع اخيه حسن ، بفرار هذا الانخير ، باختياره " يجب ان اختفي سأغياد رالبيت حالما اقدر على المشي ، وربما غادرت القطر كليه ". ويتسائل حسنين " هل يمكنن ان يحدث هذا قبل ان تقع الواقعة ؟؟ هل يختفي حقا ، فلا تقع عليه عين ولا يعرف له أثر ١٠٠٠ ؟ فليتقدم حيث هو ، يجب ان احيا حياة مطمئنه ، (٤)

الا" أن القدر ،كان اقوى من ارادة التغيير الفردية ،التي جابة بها حسنين ،حياتــه ، دهمة القدر ، في صورة بوليس، ينبئــه بأن " اخته ، ضبطت في بيت سرى ، تلك الفتاة الفقــيرة ، الدميمة ،التي دفعت عجلة انهيارهـا،محاولتها ذات ليلة ،ان تتجاوز عقدة الكرامة ،مع ابـــن بقــال ،

وفي يأسه وذله ، يقرر ان يقتلها · وتثنيه عن قراره ، لائها هي ستقتل نفسها · وبرغم اتن قرارها زحزح عن عاتقه حملا ثقيلا ، الا" انه فقد شعورا بالكرامه ، لازمه وهو مصم على قتله بنفسه • فاستحال من شخص يند فع ورا الكرامة ، الى آخر ينشد السلامه · وساق اخته السل

<sup>(</sup>١) بداية ونهاية \_ ص ٢١ .

TET \_ = (T)

T1: 0 = = (1)

الموت ، وكأنه يسوق هـوان الفقر ، وذل الكرامه ، وشقـوة الطموح ، وتعاسة التطلع الى اعلى ٠٠ فما كاد النيل يبتلع صرختها امام الموت \_ آخر مظاهر الحياة \_ حتى كان يفكر في مصـيره ٠٠ انه موقف تتوافر فيه اسباب الائتحـار ، فهو قد تصرف مع اخته تصرفا عدائيا لا اجتماعيـــا ، فقوى شعوره بالذنب كما يقول هيربرت عندين ١١٠ ووجـد أن نفسه ، التي طالما تاقت لتدمــير أى عائق يقف في طريقها ، هي العائق ، فد مرهـا ٠

لقد أبدى مثل هذه الرغبة وهو في موقف يأس ، موقف ه احس فيه أن انسانا مصا ، يقف في طريق حياة نظيفة ينشدها "بودى لو اقتل ه لن يروح عن صدرى اقل من القتلل دعيني اقتل نفسي ه ما دمت لا اجد من اقتلم " (٢)

يريد ان يقتل ولكنه بحكم مركزه الا جتماعي وكفابط ويخشى العواقب وكذيوع الفضيحة والعقاب "كيف تنتهي هذه المحنة ؟ وكيف اخرج منها ؟ أيمكن حقا ان يسدل عليه عليه الستار دون ان تفوح منها رائحة حرية بأن تجعل من هذا العنا كله وعبثا لا طائل تحته والستار دون اي مكف اتغلب على هذه التعاسة كلها واني اسوقها الى الموت وليس المسوت بنهايه ولكنه بداية لتعاسة اخرى تنتظرني في البيت و (٣)

ويعترف حسنين لنفسه وهو يقف امام جشة اخته انه ما وجد في نفسه يوما الا تمنيلات الدمار لمن حوله ، أى ان رغباته المكبوتة كان لا بد لها من التعدي فليحول عدوانه ضلد نفسه ما دام قد عرّاها " أحق اني الثائر لشرف اسرتنا ؟ اني شر الاسرة جميعا ٠ حقيقة يعرفها الجميع ، واذا كانت الدنيا قبيحة فنفسي اقبح ما فيها ٠ رباه لقد قضي عليّ ٠ (٤)

<sup>(1)</sup> Hendin , Herbert - Suicide and Scandinavia - Page 147

<sup>(</sup>٢) بداية ونهاية \_ ص : ٢١

TA1 = = ({

### انتحار سرحان البحسيرى :

في رواية "ميرامار" هيذهب سرحان البحيرى هالشاب الثورى الاشتراكي همحاسب شركة الغزل بالائسكندريه ، وعضو مجلسادارة الشركة المنتخب ديمقراطيا عن الموظفين هوعضو بالغزل بالائستراكي هضحية انتهازيته ١٠ د تتركز عقدته هكما يقول احمد محمد عطيه ؛ لجنة الاتحاد الائستراكي هضحية انتهازيته مالا تتركز عقدته هكما يلول احمد محمد عليه "في طمعه وتطلعه الطبقي هوعدم رضاه بمكاسب الثورة هومحاولة الحلول محل البرجوازيه الكبيرة المنهارة هواخرة امتيازاتها "(١)

ومند البد عدد نجيب محفوظ ، التناقض الذي يصمرع سرحان "يا صاحبي انييي بطبعي عدو اعدا الثورة الا تفهم ؟ واني من الموعودين ببركاتها الا تفهم ؟ " (٢)

هو صديق للثورة ، لا لأن الثورة خيريعم الجميع ، بل لائها وعدته ببركاتها ، بعد ان اصبح هو الدولة " كينا وقتذاك اعداء الدولية ٠٠ اجل ١٠٠ أمّا اليوم فنحن الدولية ٠٠ (٣)

ولائه هو الدوله ، ولائه لا يجد للحياة معنى بلا فيدلا ، وسياره ، وامرأة ، فليعمد في الله على الفيلا ، والسيارة ، والمرأة ، ولو كان هذا الشيء ، سرقة الشركة نفسها ، واختلاس اموالها ، فمدال الشركة " مال بلا صاحب . " (٤)

ويبدو في موقفه هذا من الحياة ،اشبه ما يكون بموقف حسنين في رواية "بدايه ونهايه " حسنين ،اختار الحربيه ،ليجعل من الا لتحاق بالجيش ، سلما يتسلق به الى الطبقة العليات ، الذاك ، وسرحان ،اختار الثورة ليجعل من الا شتراكية ،سلما ، يتسلق به الى الطبقة الجديدة ، الوارثه لا مجاد الطبقات القديمة ،

<sup>(</sup>١) عطيه ١٥ حمد محمد \_ نجيب محفوظ وطريق الثورة \_ الآداب \_ العدد ٥ ، أيار ، سنة ١٩٦٧ ،

<sup>(</sup>۲) میرامـــار \_ ص ۲۲۵

T11 - (T)

<sup>(</sup>٤) = ص ۲۰۸

وفي تصرفاته اليومية العادية ،المنبثقة عن نشأته الفقيرة ،والمتطلعة صوب الطبقيمة ، تبرير لنهايته المفجعة ، هو يطرد المومس من حياته ،بحثا عن حب شريف ، وحين يعثر علمين زهره ، ويناوش حبها فواده ، فان "حزنا عميقا بداخله ، يدفعه الى القول متحسرا "لوكانت من اسرة ، لوكانت على علم او مال " ، (١) فهي اذن ،ليست من الطبقة التي تصلح للزواج كملا يريده " الزواج مواسسة اذا لم يرفعني من ناحية الأشرة درجة فما جدواه ؟ واذا لم تكسس العروس موظفة على الا قبل فكيف افتح بيتا يستحق هذا الا شم ، "(١) تماما كما عجسسين ، بهيه ،ليخطب بنت الباشا ،لتوامين له حياة طبقية أعلى ،

لذلك لجأ سرحان ، الى المدرّسه الموظفة ، يخطبها · فهي بنت اسرة ، ووالد ها يملك عمارة متوسطة بكرموز ·

وهو يمثّل الثورة الأشتراكيه ،بادعائه ،الا "انه دائم الذعر من فكرة مصادرة الثروات وفي رأى غالي شكرى ،ان "سرحان ، "لم يكن مهتما اهتماما حقيقيا بالسياسه ،رغم نشاطيعه الموفور فيها ، ولكنه كان مهتما اهتماما جنونيا ،بأن تتم العملية ،وتنجح الصفقة ،ويصبح في غمضة عين ، وبحسبه بسيطه من اثريا البنوك ، لا زهره ، العاطفه الوحيدة الصادقية التي خفق لها قلبه ، ولا الاشتراكيه ،التي قفز بها الى مجلس الادارة صباحا ، وملهى الجنفسواز ليلا ، بمستطيعين أن يحولا دون اختياره لهذا الطريق الى الثروة وهو الطريق المسيدود في "بداية ونهاية " ،امام حسنين ، نموذج البرجوازى الصغير المتسلق قبل الثورة ، وهو ايضا ، الطريق المسدود ، في "ميرامار" بعد الثوره ،الطريق المودى بالمنتي اليها هذا النوع مسن الائتما ،الى الهزيمة الكاملة ، وليست العين الانخلاقية اليقظة ، هي التي سدت الطريق في سياد وجه سرحان ، وانما الثغرات التي لا نهاية لها قد اوصدت الباب نهائيا ، ووقعت العملية برمتها

<sup>(</sup>۱) میراسار - ص ۲۲۶ (۲) میراسار - ص ۲۲۸

في شباك الامن ، وقبض على سائق السيارة المحملة بالبضاعه · تماما كاقتياد نفيسه ، الى القسم من بيت الدعاره ، ولم يعد المم سرحان البحيرى ، الا "ان يوكد من جديد ، مأساة حسنين ، ذاك ألقى بنفسه في النيل ، وهو يحمل على كتفيه نجم الانشوا والنظام ، وهذا مزق شريانه ، وهو يحمل على كتفيه كافة علامات الانشوا والمشورة ، من عضوية هيئة التحرير ، الى عضوية الجنة العشرين بالاتحاد الا شربي العربي . " (١)

ولكنه في الواقع ، لم يكن يو من بالثوره ، كحل مثالي ومنصف للواقع الا جتماعي، والا قتصادى ، والسياسي ، الذى نبت فيه شخصيات نجيب محفوظ ، في "الثلاثيه " و "خان الخليلي " و " ذقاق المدق " و " بدايه ونهايه " و "السراب " ، وفي حواره مع طلبه مرزوق ، الرجعي ، لا يند في الى أقناعه بمزايا الثورة ، وانما يعتبرها مهربا من حلين اسوأ منها ،

" سرحان \_ هل ادلك على عزا عقيقي ؟

طلبه \_ ما هـو ٠٠٠

سرحان \_ البعض يضيقون بالثورة ، ولكن أى نظام يمكن ان يحل محلها ؟ فك\_\_\_\_ون قليلا او كثيرا فلن تجده خارجا عن واحد من اثـنين فامّا الشيوعيـون وامـا الانحوان ، فأيهما تفضل على الثورة ٠ " (٢)

انبثاقا من عدم ايمانه بالثوره ماعتدى عليها مسرقها مالكنه حين اكتشفت سرقته م رد "عدوانه الى نفسه مالا سباب تتعلق بمركزه الا جتماعي مخاف الفضيحه واحس بجريمته "اني ارتجيف ولا تكاد تحملني قدماى م فكرت لحظة في الهرب مولكني عدت \_ تحت عيني الجرسون \_ السيل المائدة م الياسيزحف بسرعة مذهلة م وخوف مثل الشيطان مطلبت من البارمان زجاجة واند فعيت في الشرب بلا وعي و وطلبت موسى حلاقة ثم اودعتها جيبي م انفصلت عن البار بشي مسين مستن المشقة ثم مضيت نحو الباب الخارجي مترنحا يائسا متعجلا معبرت الطريق وبودى لو اركض ركضا م كنت يائسا مع يائسا معالية على المسلم المناسبة على النسا معالية المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة على المناسبة المناسبة

<sup>(1)</sup> شكرى ه غالي \_ نجيب محفوظ وأزمة الائتماء الى الثورة \_ مجلة مواقف \_ العدد ٥ ٥ سنة ١٩٦٩ ه

يبد و أن نجيب محفوظ ، يرمز بانتجار سرحان ، الى انتجار فئة من المجتمع ، لا تزال المطامع الفردية الانانية تسيّرها • لقد انتفى من موت سرحان ، عامل القدر ، وان فسره بعض النقيدا و ، بأنه ضبط السرقة • وانتفى عامل الصراع لا بجل حياة نظيفة شريفة ، كما ارادها عباس الحلوو و ، وصابر الرحيمي ، وحتى حسنين • • فهذا رجل ، وصل لائ يكون الدولة باعترافه ، ومع هيدا سرقها وسرق نفسه ، وخانها فخان نفسه ، وهكذا حوّل رغباته العدائية ضد نفسه مباشرة ، بالا نتحار •

وقد تفاوت اثر موت سرحان ، بالنسبة لمجتمعه الذي عاش فيه وهم سكان البنسيون ، كل حسب ارتباطه بالميت ، ونظرته للحياة ، وموقعه في المجتمع :

ماريانا ، صاحبة البنسيون ، التي تمثل البقية الباقية من ذكريات الا ستغلال الا جنبي لمصر ، لا يهمها من موت سرحان شي " سوى ان يكتشفوا القاتل عاجلا ، وان يكون بعيدا عنا كـــل" البعد ، والا ارى وجه رجل من رجال البوليـس . " (1)

وطلبة مرزوق الذى يمثل الطبقة الحاكمة قبل الثورة ، والذى يرى انّ الثورة لم تصنع شيئلاً الا " انها سلبت البعض اموالهم ، وسلبت الجميع حريتهم ، يقف نفس موقف ماريانا " كم اتمنى ذلك أيضا . " (٢)

وزهره ، الفتاة الريفيه البكر ، التي تجسد الوجه الثورى الأصيل لمصر ، صعقت ، وانها الما في حجرتها ، وقد اغلقت الباب ، فلقد احبت سرحان كثيرا ورغبت في الزواج منه الكسمة خانها . . . .

\_ " ماذا اعددت للمستقبل ٠٠؟؟ قالت وهي ترنو الى الارش ما تزال-كالماضي تماما ،حتى احقق ما اريد ". (٢)

<sup>(</sup>۱) میرامار \_ ص ۸۲

<sup>7 - 0 1 7 7 7</sup> 

وعامر وجدى ، الصحفي الوفدى القديم ، الذى يشعر بأبوته الروحيه للثورة ، ويتجسد ذلك في خلع ابوته على زهره ، يهمس في اذنها :

- " ثقي من أن وقتك لن يضيع سدى ، فان من يعرف من لا يصلحون له ، فقد عــرف بطريقة سحريــة الصالح المنشــود . • .

وكعادتي لدى جيشان الصدر ، هرعت الى سورة الرحمن ، فرحت اتلو: الرحمسن علم القرآن ، خلق الائسان ٠٠ علمه البيان ٠٠ (١)

وبهذه الآيات ه كما يقول غالي شكرى "يضي عجيب محفوظ ه طريق الأمَّل وسط الظلمــة الشاملة ه الأمَّل الانساني العام ه والمجرد ه الذى يتجاوز ما هو خاص ومحدد • فالهزيمة المحددة التي تعنينا ه ايست شيئا ه اذا قيست بآسال لا نهائيه للسما والارض • (٢)

ومنصور باهي ، الشيوعي المرتد ، المنتفع الثاني من الثورة ، يحاول ان يلصق تهمة تتللم المرحان ، بنفسه • وبالفعل ، ركلمه وهو ميت ، وأراد ان يقتله ، لولا انه نسي المقص ، اراد أن يقتله ، لائه في نظره " يستحق القتل لصفات وتصرفات هي مرذ ولة في ذاتها ولكنها ليسلم

صفات يشترك هو الآخر فيها ، فكأنه اراد ان ينتحر ، بقتل سرحان ٠٠

<sup>(</sup>۱) ميرامار \_ ص ۲۷۹ (۲) شكرى ،غالي \_ نجيب محفوظ وازمة الائتماء الى الثورة \_ مجلة مواقف \_ العدد ٥ ، سينة ۱۹۱۹ \_ ص ۱۹۱۹ (۳) ميرامار \_ ص ۲۷۷

### انتحارعلام يسموى :

وينتحرعلام يسرى ، في اقصوصة " الختام " من مجموعة "بيت سي السمعة " ، وهو في ذروة انتصاره العملي ، والا جتماعي : اثر اكتشاف احد مرو وسيه ، تزويرا في شهادة ميلاد ، •

فاكتشاف التزوير ، يعني بالنسبة لعلام يسرى ، احد أمرين ؛ اما ان يقع اسير الموظف ، فيحاول ارضائه بالتورط في تصرفات طالما عف عنها ، واما ان يرفض تهديد الموظف ، فيفتضح امره \* وفي الحالين لا يمكن ان تنسى كرامتك . \* (1)

ويتعاطف نجيب محفوظ همنذ بد الاقصوصة همع علام يسرى هالذى يصفه بأنه "مثال طيب حقا في وسط ملعون هوذلك الخطأ الذى ارتكبه منذ خمسة وثلاثين عاما هينفجرعلى غير انتظار كلغم منسي وقد ارتكبه ليقبل في المعهد هوحتى لا تضيع آماله هبا ولم يكن مغامسرا هولا مستهترا بالمبادئ هولكن اغتاله الضعف والامسل وكان موقفا رهيبا عندما قدم اوراقسه فنظرة مدققة من عين المسجل هكانت كفيلة بنبذه من المجتمع وآمس بأن جريمته هقد دفنست في الملف الى الابد ولكنه لم ينس انه سيغتال الحكومة في عامين من مدة خدمته هولم يرحمه ما قدم من عمل مجد واستقامة هفعنم على طلب الا حالة على المعاش هعندما يحل موعده الحقيقي ها الذى لا يعلم به احد سواه و اجل طالما ذكر نفسه بذلك هولعل مرض القلب الذى انتابسه منذ اعوام هكان نتيجة لحدة شعوره بالشوكه الخفيه المنغرزة في ضميره و(٢)

علام يسرى ،لم يقترف جريمة بسبب الفقر ، ولا بسبب التسلق ، ولا بد افع الائتقام من انسان خان مثله ١٠٠ أن جريمته ، هي احتيال على القانون ، هي التزوير ، حتى لا تضيع آماله هبائ وكان ذلك في عهد الشباب المبكر ، ومع انه انكب على عمله بأخلاص ، طوال خمسة وثلاثين عاما ،

<sup>(</sup>۱) بيت سيء السمعة \_ ص ١٤٩

<sup>1 = = = (7)</sup> 

فكان مثال الرجل الكفي الطيب السمعه الا انه لم يستطع ان يمحو جريمة الواكتشفت في البدء لكانت "كفيلة بنبذه من المجتمع " ولواكتشفت وهو في القمه ابعد ان رقي الى وكيل وزارة الربات يتأهب لتزوج ابنته الوحيده الاصبح في احد حالين الما السيرا ذليلا لمطالب متسلق انتهازى او رجلا مفضوحا بالمجتمع .

وكان عليه لكي يتخلص من هذا الوضع ان يقتل ١٥ اما الموظف واما نفسه ، ودمّر نفسه وهو يعني قتل الموظف ، وفي مونولوج د اخلي تتضح رغبته في القتل ، يجرى المنولوج ، بشكل حديث مصح الموظف "أتحسب انك ملكت كل شي ؟ انا اقول لا ، فما انت صانع ؟ أجل نحن في الخلا حقا ، كورنيش النيل ١٥ الا تحب هذا المنظر الخلاب ؟ لعلك خائف ، ارأيت ، كان ينبغ وان اكون انا الخائف لا انت اليس كذلك ؟ لا ٠٠ لن يفيدك الصراخ ، مت كحشره ، "(١)

وشدت قبضته على عجلة القيادة بقوة فظيعه ٠٠ ووقع حادث اسيف في طريق الكورنيش. وقسال المحرونون : جرى القضاء عليه ، وهو يترقب سعادتين ، ترقيته ، وزواج كريمته،

<sup>(</sup>۱) بيت سيء السمعة \_ ص ١٤٨

#### انتحار شــداد :

يورد نجيب محفوظ عنبا انتحار شداد اثر افلاسه بأيجاز ، وهو لا يتناول الائتحار كحدث مصيرى - كما في حال نفيسه وحسنين - ولكن ليكمل به عناصر موقف نفسي عثامي لكمال ، ا د تتداعى في نفس كمال عبلقائه برفيق شبابه المبكر ، صور الماضي التي ولت ، واحدة تلو اخرى ، صورة الحب ، متمثله بعايده ، صورة الصداقه ، متمثلة بحسين شداد ، صورة الحماسة ، العارسه ، متمثله بفهمي ، وحتى قهوة محمد عبده ، مأوى ذكرياته ، ستهدم هي الانخرى ، فلا يبقد منها من أثر ، ويجي عبا انتحار شداد الكيكمل هذا الموقف ، الحياة عبث " أهذه هي نهايد الحلم القديم ؟ الافلاس والائتحار كانما قضى بأن تؤدبه هذه الاسرة بأدب الاكليد الاسلة طين . " (١)

ان شداد (۲) ، الذى لم يتحمل صدمة افلاسه ، بعد ان التهمت البورصة آخر ملم فــــي حوزته ، فانتحر ، قد حطم صورة مثاليه ، طالما تاق كمال للوصول اليها ؛ القصر ، والحديقــة ، والكشـك ، والنعيم • صورة حياة الطبقة العليا ، التي رفضت حب كمال • " تصور آل عايــد، في حياة متواضعه ؛ كحيـاة هو لا الناس حولنا ، فهل تمضي بدور يوما بجورب مرفو ؟ وهـــل تتخــذ من الترام مركـب ؟ أو تتزوج من موظف بمصلحة كــذا ؟ ولكـن ماذا يهمه من ذلك كله ؟ آه • لا تغالـط نفسك فأنت اليوم حزين ، ومهما يكن لعقلـك من رأى في الطبقات ، وفوارقها ، فأنك تشعر من جرا وهذا الائقلاب بانهيـار مخيف ، ويعز عليـك ان تسمع بأن مثلك العليـا ، تتمرغ في التــراب • "(۳)

<sup>(</sup>۱) السكريه \_ ص ۱۳ (۲) انتخار شداد ، ينطبق عليه ما اسماه اميل ديركها يم ، في كتابه "الانتخار" الـ Anomic التخار " الـ Suicide (۳) السكريــــه \_ ص ۱۶

## تقاليد الموت :

ذكرنا في المقدمة أن نجيب محفوظ ، يرافق شخصياته مرافقة تفصيلية ، تكاد تصل الى حدد المسح الا جتماعي الشامل ويبلغ به رصده وتسجيله ، الى التعريف بأدق التفاصيل وكنا تعرفنا على تقاليد عامه للموت ، عند الطبقة الوسطى ، كالحرص على جنازة لا ئقة ، وقبر لا ئق ، وعلى زيارة القرافه ، وتزيينها بالزهور ، وتبادل الهدايا بين الجيران واهل الميت وفي رواية " خال الخليلي " ، يعدد الكاتب مراسم الدفن ، خطوة خطوه وقد رأينا ان نسجلها في بحثنا الخليلي " ، يعدد الكاتب مراسم الدفن ، خطوة خطوه وقد رأينا ان نسجلها في بحثنا الخليلي " وجها من وجوه احتفالات المجتمع المصرى بأحد مظاهر حياته العامه . . . .

- والخطوات هي : \_
- 1 \_ يغطى الميت حتى الرأس بالغطاء ، قبل غسله وتكفينه .
- ٢ ـ يبتاع الكِفن من حانوت بالخوريه ، والتاجريقيس القماش ، ويقطعه ، ويلفه ، د ون ان يعني
   له الموت شيئا .
- عن اسم الميت ، وعمره ، ومرضه ، وهو يعرف انه بدون هذه الورقه ، لا يمكن ان يغيب الميت
   في باطن الارض الى الابد .
- النعش يتهادى على الاعناق ، في حلة الشباب البيضاء ، وتتباد له الايدى والمناك به وقد وضع الطربوش عليه .
  - ١ \_ الاب ، والائح ، والاقربون ، يسيرون خلف النعش مباشرة ، بوقار يحفظه الايمان .

- ٧ \_ المقبرة في ثـوب قشـيب ، فرشـت ارضها بالرمـل ، واصطفت عند مدخلها الكراسـي ،
   ودار بها السـقاة .
- ٨ \_ يوضع النعش على الارض ، ويكشف الغطا ، ويرفع الميت ملفوفا في الكفن ، وتطبق عليه الائدى ، وتغيب به في جوف الارض ، ثم يصعد ون بعد قليل من دونه ، ويجشون عليه التراب ، حتى يستوى بالارض .
  - ٩ \_ ينضحون الما عليه ، ويغيب عزيز وتنتهي حياة ٠
- ١٠ يعود الأهلون الى البيت ، البيت كثيب ، وقد كور رياش حجرة الراحل ، واغلوق
   بابها . (١)

### ملاحظة عامية

يتداخل تأثير الموت في المجتمع ، وتأثره به ، تداخلا يكاد يكون وحدة هارمونيه ، فهو يأخذ من المجتمع ويعطيه ، يفعل فيه وينفعل به ، يو ثر فيه ويتأثر به ، فللموت من جهة ، تأثير سلبي في الحياة الا جتماعية ، بما يخلفه من يتم وثكل ، ومن فقدان المعيل ، او الحبيب ، وله تأثيب برايجابي ، في حال الوراثة ، والا نتفاع من مخلفات الميت ، والخلاص من حالة اجتماعية ، او نفسيه ، او ماليه معينه ، ومن جهة ثانية ، يو ثر المجتمع في الموت ، فيد فع اليه ، كما في حالات القتل الا نتقامي ، والقتل الا بمرض خبيت طواه في صدره خشية افتضاح امره في المجتمع ، والا نتحار ،

نامج هذا التداخل في معظم اعمال نجيب محفوظ الروائية او القصصية ، فللموت كل خصائص البطوله ؛ له القبل ، والذروه ، والبعد ، والدور الذي يلعبه ، رئيس في مسيرة الحياة ، اذ يحدد الطريق لكثير من الشخصيات ، بما يخلف من آثيار اقتصاديه ، ونفسيه ، وعاطفيه ، كذلك ، فان "الحياة الاجتماعيه ، بما يميزها من عادات وتقاليد ، وبما يطبع انسيانها من غرائيز ، وبما يخالج صحيد ور زعائها من تطلعات للحرية والائستقلال ، تمثل دورا مهما في احداث الموت ، والموت بدوره ، يمشل دورا مهما في احداث الموت ، والموت بدوره ، يمشل رواية "بداية ونهاية " ؛ بدأت بالموت ، وظلت احداثها تنمو بتأثير ما خلّفه هذا الموت فصيب ضحاياه من يتم وفقر ، وما توجه الحياة من كفاح واستمرار ، وتتأنم الاتحداث بفعل تصارع هذيب الجبارين ، حتى تنتهي بأثنين من افراد العائلة الخمسه ، الى الموت ، فيكون الموت قد أثر فسي مسلك الشخصيات الاتجتماعي ، والنفسي ، والعاطفي ، ويكون هذا المسلك ، قد اودى بحياة هسد الشخصيات ، وفي هذه الحالة ، يصح عنوان الروايه مكررا الى ما لا نهايه : " بدايه ونهايه "، " ونهايه "، " وبدايسه ، "

## الفصل الثالث

### الابعاد الميتافيزيقية للمروت

- الترابط بين المشكلة الاجتماعية ، والقضية الميتافيزيقية .
- ٢ أنواع الموت بالمفهوم المينافيزيقيي
  - أ \_ المروت صدف \_ أ
  - ب \_ المحصوت القصدري .
- ج \_ الاستشهاد من أجل العدالــة والحريـة .
- د \_ المسوت في سيبيل المعرفي

## 1 \_ الترابط بين المشكلة الا جتماعية والقضية الميتافيزيقية :

وكما يتشابك الموت والمجتمع ويتلاحمان ، فيفعل فيه ويتفاعل معه ، كذلك تتشابك القضايا الانجتماعية ، والقضايا الميتافيزيقيه ، وتتلاحمان .

وكما ان الظواهر الطبيعية ، تخضع للمنطق ، كذلك فان الموت نفسه ، في بعض صوره ، يخضع للمنطق ، فذلك سر الاسرار . يخضع للمنطق ، فيدلك سر الاسرار .

رشدى عاكف ، في "خان الخليلي " مثلا ، مات لائه مرض ، واهمل مرضه ، لائسسباب اجتماعيه : الخوف من الفقر اذا فقد وظيفته بسبب التغيب للائستشفاء ، والخوف من ان يفقد حبيبته ، اذا عرف المجتمع بعرضه ، اما لماذا مات رشدى عاكف ، فلا احد يعرف وفي وقددة الا لم تخاطب الام الثكلي ربها متسائلة : "ما ضردنياك لو تركت لي ابني ، "(٢) ولكن هددا السوال ، يظل بلا جواب .

<sup>(</sup>۱) صالح ، احمد عباس \_ قرائة جديدة لنجيب محفوظ \_ مجلة الكاتب \_ العدد ٦١ ، س\_نة 1977 \_ ص ١٠٣ ص

<sup>(</sup>۲) خان الخليلي \_ ص ۲٦١

وحتى في حالات الموت الفجائي، الذي يحصل عن سكتة قلبيه مثلا ، أوعن زلة قيدم ، أو حادث سيارة ، يمكن الا جابة عن السوال الاؤل ، الذي هو "كيف" علميا ، واجتماعيا . أما "لماذا" ، فيظل الجواب لغزا .

يموت الانسان بالسكتة القلبيه ، لمرض في الدم ، او في الشرايين ، او في صمامات القلب ، ويموت بزلة قدم ، لائه اراد ان يتفادى قشرة موز ، او ولدا يبول ويموت بحادث سياره ، لائسان لم ينتبه وهو يقطع الطريق ، أو لائن ( فرامل ) السيارة تقطعت ، أمّا لماذا هذا الائسان دون غيره ، وما يضر " دنياه " لو تركهم لائهاتهم ، وحبيباتهم ، وأولاد هم ، فهنا السر ٠٠

نلقى هذه السببية ه والقدرية الجبرية ه في كل احداث الموت ه عند نجيب محفوظ و وسي رأى اد وار خراط " بأن القدرية الغريبة ه العميقة الجذور ه هي اولى قسمات فن نجيب محفوظ ه قدرية تستخفي راسخة وطيده ه في قلب الأساس العميق المدفون ه الذي تقم عليه بعد ذلك بنايات محكمة التشييد ه د قيقة التصميم ه لا تغفل عن ادق التفاصيل ه ولا تنسى ان تعنى اخصص العناية بأوهى الروابط ه كما تعنى بأقواها بنية ه واضخمها قواما وعالم نجيب محفوظ ه عالسم المأساة المتهددة ه والموت المتربص ه والا تخفاق الذي يصيب أعز الاماني ه ويحبط اعنصف الشهوات ه العالم الذي تجرى فيه مصائر الناس ه في كون ما تغتاً تستجوبه فلا يجيب و تتطلسب منه السعادة ه والفهم ه والاستقرار ه والثروة ه والائمان ه فلا تظفر في الغالب ه الا" بالبسسوس والحيرة والسقوط " (1)

كــثيرون هم الذين سقطوا صرعى القدر ،أتاهم الموت وهم لا يدرون ، اثنا عبورهم الطريق ، او ورا مكاتبهم • وكــثيرون الذين ناضلوا من اجل حق علم ، وعدل علم ، ومعرفة علمه ، ثم سقطوا شهدا هذه المثل اللا مرئيسه •

<sup>(</sup>١) خراط ، اد وار \_ عالم نجيب محفوظ \_ مجلة المجلة ، العدد ٧٣ ، سنة ١٩٦٣ \_ ص ١٧

## ٢ - أنواع الموت بالمفهوم الميتانيزيقي :

#### أ \_ الموت صدفة :

- القــتل غير المتعمــــــــد ·

#### القتل غير المتعمد :

حوادث القتل غير المتعمد ، كثيرة في اعمال نجيب محفوظ ، وله اكثر من شكل . أخ يضرب اخاه ، في شجار عادى ، فيسقط احد هما ميتا . رجل يصفع فتوه ، فيهوى صريعا . رجل يصوب مسد سه ، ليقتل خصمه ، فتخطئه الرصاصات وتستقر في قلب انسان ، كان يقف بالصد فق مكان الهدد ف

وفي لحظة ، يصبح الانسان ، مجرما منبوذا · هو لم يختر هذا المصير ، ولــــم يرده · · وفي لحظة يموت انسان ، وتختفي حياة ·

في رواية "اولاد حارتنا " ، يتشاجر اخوان توأمان ، امضيا حياتهما يرعيان الغنم سوية ، يتشاجران بدافع الغيره ، التي اضرمها ايشار جد هما لاتحد هما ، ولم يكتفيا باللطم والصفع ، فتباد لا رمي الحجارة ، وأول حجر يرميه "قدرى " ، يصيب " همام " ، في جبهته ، فينكفي على وجهه ، وتكون نهايته ، " كأنما القى الى الارض من مكان مجهول فلسم يمت اليها بسبب ، "(١) الشاب الواعد المحب انتهى بلحظة وكأنه لم يكن ،

لقد اراد قدرى ، \_ الأخ القوى \_ ان يرهب اخاه ، وان ينفس عن غيظه بضربه . لكن الموت غلبه ، " هو لم يدعه ، ولم يقصده ، ولكنه يجي " كما يحلو له . " (٢)

<sup>(</sup>۱) أولاد حارتنا \_ ص ٩٦ \_ (قدرى وهمام ، هما قابيل وهابيل)

وأحس قدرى \_ وهو القوى الجبار \_ بعجزه امام الموت ، هذه القوة الجبارة التي ان جائت كما يحلبولها ، فلا راد لها "ما دمت لا استطيعان ارد الحياة ، فلا يجوزان أدعبي القيوة . " (١)

ونبحث عن السبب الذي أودى بحياة همام ، قضا وقد را ، فاذا هو اللاعدل ، فلم اذا يؤثر اخ بخيرات الجد ، ويحرم اخ ؟ صحيح انه لم يقصد قتله ، ولكن لولا احساس قدرى بالا جحاف، والظلم ، لما تشاجر مع اخيه ، ولما هجم الموت هجوما غائسما .

والعدل ، في رأى الأب، ادهم (٢)، الا تذهب روح الشاب هدرا " قدرى ، لا ينبغين ان تحيا ، هذه هي العدالية . •(٣)

لكنه يكتشف انه أعجز من ان يحقق العدل • فان قتل ابنه أصبح قاتلا ، تطارده العدالة ، وان أبقاه ، فانه يؤوى قاتلا في بيته •

وعلى فكرة العدل ، يبني نجيب محفوظ ، رواية "أولاد حارتنا" : العدل ، والمساواة ، والحق في حياة طيبه ، وتزهـق ارواح كثيرة في سبيل تحقيق هذه المثـل ، وتنتهي الروايــة ، ولا ينتهي الصراع ، فلكـي يتحقق العدل والمساواة ، لا بد من المعرفة ، معرفة الاسرار التي توصل اليهما ، وهذا هو في الواقع ، ما يسعى الانسان للوصـول اليه مـذ وجـد ،

انه يريد عد لا مطلقا ، وفي بحثه عن العدل المطلق ، يبحث عن النظام الكامل للكون ، ولكن بحثه ينبثق عن حاجة اجتماعية ، فالحاجة الاجتماعية ، هي التي تدفع الى الحالة الميتافيزيقيه ، وهي التي تصور العدل العام ، مثلا أعلى تهون الشهادة في سبيله .

<sup>(</sup>۱) أولاد حارتنا \_ ص ٩٦

<sup>(</sup>٢) هـو آدم ٠

<sup>(</sup>٣) أولاد حارتنا \_ ص ١٠٥

وفي موقف آخر من رواية "أولاد حارتنا" ، يسقط ميت ثان ، بضربة لم يرد لها ان تكسون قاضيه ، فيض به نبوت من جبل (1) وهو الاعسزل الشريف ، يسقط فتوه ميتا ، ان جبل قد انتصر لا عدد الرجال المظلومين ، اراد ان يحميه من جبروت الطفاة ، وان يرفع الظلم عنه ، فأصبح بضربة نبوت واحده ، قاتلا " يا ويلي ، هل انقلب قاتلا من اول ضربه ؟ ما وددت ان اكون قاتسلا قط . " (٢)

ان صناعة الموت ، هي عمل الفتوة الذى قتل ، وما كان بحسبانه ، وهو خارج ليـــودب الخارجين على ارادة الناظر ، انه سيلتقي صدفة بجبل ، وكيل الناظر ، وانه سيموت بضربـــة نبوت ، من رجـل لم يحمل النبوت ، ولم يحترف صناعة الموت ،

وأمّا جبل ، فما مد يده الآ لينتصر لحق عام ، لم يقتل دفاعا عن نفسه ، ولا لنيل مأرب ، ولا للائتقام ، قتل لائه غضب للظلم ، وأراد ان يحقق العدل ، ان مكاسبه المادية الاجتماعية ، وفيره - وهو وكيل الناظر - لكنه يعافها وهو يبحث عن كرامة قومه وحقهم في حياة جميلة ،

وهنا ايضا ، تتشابك المشكلة الاجتماعية ، والمشكلة الميتافيزيقيه ، فتصبحان مشكلة واحدة .

ويعسزو نجيب محفوظ ، هذا التلاحم ، الى اهتمامه في رواية "أولادحارتنا" ، بالا فكار والمعاني ، أكثر من اهتمامه بالناس والاشياء "اصبحت اليوم اهتم بما هو ورا الواقسع ، وباعثي على الكتابة افكار وانفعالات معينه ، تتجه الى الواقع لتجعله وسيلة للتعبير عنها . "(٣)

هواذن ، يبحث عن مشكلات الانسان الأساسيه ، وليس عن مشكلة انسان معين ، ف\_\_\_\_\_\_ مازق معين ، وفي مجتمع معين .

<sup>(</sup>۱) جبل هو موسى (نبي اليهود)

<sup>(</sup>۲) أولاد حارتنا \_ص ۱۳۹

<sup>(</sup>٣) خراط ١٥ دوار \_عالم نجيب محفوظ \_ مجلة المجلة \_العدد ٧٣ ، سنة ١٩٦٣ \_ ص ٢٧

وفي رواية "اللص والكلاب " ه يموت عامل برى " ه برصاصة مصوبة الى صدر غيره ه سكن بالصد فة في بيت ه كان يسكنه رجل له غرم ه يريد ان يقتص منه ويقصد الغريم البيت ه وفي ظنه اتن غريم لا يزال فيه و فيكون الضحيه ه العامل شعبان حسين ه الذي لا غريم له ه فهو لم يسرق زوجة احده ولم يعتد على أموال احد ه ومع هذا قتل و " من انت يا شعبان ؟ انا لا اعرفك وانت لا تعرفني و هل لك الحفال ؟ هل تصورت يوما ان يقتلك انسان لا تعرفه ولا يعرفك ؟ هل تصورت ان تقتل حليث ه بلا سبب ؟ ان تقتل لأن "نبويه سليمان تزوجت من عليش سدره ؟ وان تقتل خطأ ولا يقتل عليث ه أو نبويه ه أو رو وف ه صوابا ؟ وانا القاتل لا افهم شيئا ه ولا الشيخ علي الجنيدى نفسه ه يستطيع ان يفهم و أردت ان احل جانبا من اللغز ه فكشفت عن لغز اغمض و " (1)

هذا اللغزالا عمض ههو "لماذا " · لماذا ساقت الصدفة هذا الانسان البرئ ، السي ذاك المكان ، ليلاقي حتفه ؟ وعلى يد رجل لا يعرفه ، ولم يتسبب في ايذائه ابدا ·

وكأن سعيد مهران ، القاتل ، لا يجد حوابا عن تساو لاته الا في دنيا القبور ، فهو يتأسل القبور ويهتف " مدينة الصمت والحقيقة ، ملتقى النجاح والغشل ، والقاتل والقتيل ، مجمع اللصوص والشرطه ، حيث يرقد ون جنبا الى جنب في سلام ، لاول مرة ولا خسر مرة . "(٢)

التراث الديني يقول: "أن الموت حق " • وها هو نجيب محفوظ ، ينبثق من هذا التراث والموت ، هو نهاية المطاف لكل كائن بشرى ، وهو الحقيقة الاكيدة •

لكن الموت ، لا يحل المشكلة ، وسيظل الائسان دائما واقفا يتسائل ويأمل ، لقد امل سعيد مهران ، انه سيعيد الطمأنينة الى الائحيا، والاموات ، لو هو قتل رو وفعلوان ، رمز الخيانة في نظره .

<sup>(</sup>١) اللــ ص والكلاب \_ ص ٩٠

<sup>94 0 - - (7</sup> 

وستكون الرصاصة ، التي تنطلق من مسدسه الى قلب رو وفعلوان ، احتجاجا داميا مناسبا ، لضياعه غير المعقول ،على الرغم من تأييد الملايين له "مأساتي الحقيقيه انني رغم تأييد الملايين، أجدني ملقى في وحدة مظلمة ، بلا نصير · ضياع غير معقول ، ولن تزيل رصاصة عنه عدم معقوليته ، ولكنها ستكون احتجاجا داميا مناسبا على أي حال هكي يطمئن الاحياء والاموات ، ولا يفقدون آخر أمل · « (۱)

ومع هذا ، فحين صوب سعيد مهران ، مسدسه ، الى قلب رو وف علوان ، قتل بريئا كان يقف بالصدفة هناك ، البواب المسكين .

وأحسّ سعيد ، للحظة ، انه "كالمظاهرات الطبيعية الخارقة " يثير الخوف والاعجاب ، الا" انه لا يقتل الا" الابوياء .

"أنا لم اقتل خادم رو وفعلوان مكيف اقتل رجلا لا اعرفه مولا يعرفني ؟ أن خادم رو وف علوان ، قتل ، لائه بكل بساطة خادم رو وفعلوان . وأمس زارتني روحه ، فتواريت خجلا ، ولكه قال لي ملايين هم الذين يقتلسون خطأ وبلا سبب . (١)

وفي رأى غالي شكرى ، "أن نجيب محفوظ ، لم يستهدف من رصاصات سعيد الطائشة ، أن يؤكد العبث والقدريه ، وما اليها من مراد فات المجهول ، بقدر ما اراد ان يؤكد ، ان صراع سعيد مهران ، لم يكن صراعا من اجل البقاء الذاتي ، وانما عوصراع ، من أجل بقاء أكبر ، (٣) ويستشهد على ذلك ، بما قاله سعيد مهران ، وهو يحلم انه يد افع عن نفسه " أن من يقتلني انما يقتل الملايين ، انا الحلم والأمّل وفدية الجبنا ، وانا المثل والعزا والدمع الذي يفضع صاحبه ، والقول بأتني مجنون ، ينبغي أن يشمل كافة العاطفيين • فادرسوا أسباب هذه الظاهمرة الجنونيم ، واحكم وا بما شئتم ٠ " (٤)

<sup>(1)</sup> اللصوالكلاب \_ ص ١٣٩ (٢) = \_ ص ١٤٨

<sup>(</sup>٣) شکری ه غالی \_ المنتعی \_ ص ۲۷۲

<sup>(</sup>٤) اللص والكلاب - ص ١٤٨ ه ١٤٩

#### الموت بحادث تافه :

في موقف عبثي ، هو أقرب ما يكون الى الهزل ، يموت رجل كبير وناجح ، حين زلت قدمه ، وهو يحاول تفادى بول غالم صغير .

ويصف نجيب محفوظ ، الرجل ، بأنه موظف كبير ، وبأن حياته ، سلسلة من المعارك متوجه بالائتصار ، في ذلك متعته وكرامته ، في الحكومة او النادى او القريه ، منذ نشأته الاؤلسى وهسو مناضل ، كأنه يعيس في حلبة ملاكمة ،

وشعاره في الحياة "النضال هو روح الحياة وسرها · أمّا القيم المعسولة الخرعه ، فهيي آنات الحياة . "(١)

حتى المرض ، له في مفهومه ، تفسير خاص " المرض \_ اذا لم يكن منه بد \_ فهو ظاه\_\_\_رة تطرأ على الجهاز البشرى عقب طعونه في السن ، أمّا الطفل ، فلا يمرض الا " لخلل في الكون . "(٢)

هوانن ، رجل ناجح ، وصحيح الجسم ، ويو من بالنضال ، وله عشيقة " أمّا القيم المعسولة الخرعـه فهي آفـات الحيـاة . "

ولان تجيب محفوظ ، يوامن ، بأن فوق قوة الانسان ، قوة اعظم ، هي هذه القوة اللا مرئيه ، واللا محسوسه ، الله او القدر ، فقد دبر له ميته ، تقطر سخرية : "عند أول منعطف قبل المقهى ، وعقب نزوله من الطوار مباشرة ، قاصدا بيت عشيقته ، وجد نفسه مد فوعا نحو غلام يبول ، فتراجيم بسروة هاتفا " يا ولد يا كلب " ، كان الغلام يبول في علانيه استعراضيه ، وشقاوة وشت بسرور ، بما يفعل ، وقد انطلق البول متلا لئا تحت اشعة الشمس في هيئة قوس ، والغلام يدفعه بحركاته بما يفعل ، وقد انطلق البول متلا لئا تحت اشعة الشمس في هيئة قوس ، والغلام يدفعه بحركاته الذاتيه ، الى اقصى مدى يستطيعه ، تراجع كريم بك في شبه فزع ، فزلت قدمه ، فهوى على ظهره

<sup>(</sup>۱) بيت سي السمعة \_ ص ٢٦٤

<sup>170 - - - (</sup>T)

فارتطم مؤخر رأسه بحافة الطوار ، ذعر الغلام فولى هاربا · ووقف المارة القريبون ليشاهدوا الحدث الغريب ، وهم بين الرئا والا بتسام ، وهرع اليه بعض ذوى النجدة ليسعفوه · وارتفع من بينهم صوت ها تفا :

- يا لطف الله ١٠٠ الرجل جشة هامدة . " (١)

وفي اقصوصة "المتهم" همن مجموعة "خمارة القط الأسود" هيموت رجل وهو يغني ١٠٠ الرجل يركب دراجه هيقطع بها طريق السويس ه ويستعين على قطعها هبالامساك بمو خرة سيارة كبيرة ويصدف مرور ماعز في الطريق ه فتضطر السيارة للفرملة ه وتقضي بذلك على راكب الدراجة ه المتعلسق بها .

وتنتهي حياته بالراحة ، لتبدأ متاعب انسان آخر ، لا دخل له به ، ولا علاقة له معه ، انسان ، صدف ان كان مارا اثنا ، وقوع الحادثة ، فاتهم بها ، والذين اتهموه لا يعرفونه ، ولا ثأر لهم عنده ، وكان يمكن ان يكون المتهم ، واحدا من عشرات الا لوف الذين يعبرون الطريق ، لماذا هــــو بالذات ؟ لماذا تصبح حياته رهنا بحياة القتيل ، وما هو هذا السر الغامض الذي جعل الفلاحين يتهمونه ، ٠٠٠

ويجيب نجيب محفوظ على تساو لات الرجل ه مستنطقا أياه "لقد تم التعارف اليوم ه بيني وبين أشيا هلم اعرفها قبلا الا بالسماع: المصادفه ه القدر ه الحظ ه النيه ه والعمل على شيء يجب ان يعاد التفكير فيه ه كل شيء ه ككس وككل عبيب ان نبدأ من الا لف ه لنفهم كل شيء ه ولنسيطرعلى كل شيء . " (٢)

فهو امام ظاهرة ، لم يقدر أن يمنطقها " ثمة قوة عميا عجمولة تطحنه ، وكأنها لا تدرى . "(٣)

<sup>(</sup>١) بيت سيى السمعة \_ ص ٢٦٧

<sup>(</sup>٢) خمارة القط الأسود \_ ص ٧٠ و ٢١

٣) = = = (٣

## ب \_ السوت القدرى :

يقول احمد عباس صالح : " أنّ الموت عند نجيب محفوظ ، هو بديل القدر الأغريقي ، ومن هذا البعد ، يتخذ موقفه التراجيدى ، كل عناصره ، فالموت يقف بالمرصاد ، امام كل الأحلم ، وأمام الرغبة التي لا تيأس في تحقيق السعادة ، والموت هو الذى يختار ، والائتيار يفصح عسن أرادة فيها شي من القسوة ، ارادة تدبر وتحكم ، وحين يحاول الائسان التدخل ، ان يلعسب د ورا في قضية الموت ، حين يأتي اختيار الائسان للموت ، على اساس من القصاص ، تطيست الرصاصات ، كما طاشت رصاصات سعيد مهران ، في اللص والكلاب ، ويختار الموت ابعد الناس عن جدارته ،

لكن نجيب محفوظ ، لا يقف موقفا مستسلما من الموت · يتمرد ، ويتحدى ، ويلوذ بالعلم فترة ، ثم ينتقل بشكل مباشر الى المشكلة الميتافيزيقية . • (1)

والواقع ، أن هناك كثيرا من المواقف ، يعرب فيها نجيب محفوظ ، بلسان شخصياتــه ، عن تعرد \_ ولو كان سطحيا \_على الموت الذي هو قضاً من الله لا يرد .

في رواية "بداية ونهايه " ، وموقف الانخوين حسن وحسنين ، من موت والدهما ، في "السكريه " ، وموقف عائشة من موت ابنتها ، في "خان الخليلي " ، وهتاف ام رشدى عقب مسوت ابنها ، في "السّراب" ، وغضبة كامل روبه لاظ ، على أرحم الراحمين ،

ان عائلة كامل على ، في رواية "بداية ونهاية " ، تمثل الطبقة الوسطى في المجتمع المصرى . عائلة مسلمة ، مو منه منهى الصدق . عائلة مسلمة ، مو منه ، متعلقة بأهداب الدين ، والقسم بالقبر عندها ، يعني منتهى الصدق .

<sup>(</sup>۱) صالح ۱۰حمد عباس \_ قرائة جديدة لنجيب محفوظ (مقدمه) \_ مجلة الكاتب \_ العدد ۷ ، مسنة ۱۹۱۰ \_ ص ۸۱

تقف هذه العائلة على لسان بعض أفراد ها عموقفا متشككا من العدالة الالهيه : حسن عهد عبرة : " انت تقولين أن الله لا ينسى عباده عوأنا عبد من عباده عفلننظر كيف يذكرنا؟ لماذا اخذ والدنا ؟ ولماذا يعلن عن حكمته على حساب امثالنا من الضحايا . " (1)

وفي حوار بين حسين وحسنين ، تبد و بذور الشك واضحة :

صنين \_ ان من يستسلم للاقدار ه يشجعها على التمادى في الخيانها ٠٠ حسين \_ هلم نثر عليها ٠٠ ودعنا نهتف لتسقط الاقدار كما هتفنا ليسقط

هسور ٠٠

حسنين \_ الم تفدنا ليسقط هور ١١

حسين \_ هيهات ان تفيدنا الاخرى٠٠٠

حسنين \_ من لنا الآن ٠٠٠

حسين \_ الله ٠٠

وزاد الجواب من حنقه هانه لا يشك في هذا هولكنه لا يقنع به ٠ الله للجميع حقا هولكن كم في الدنيا من جائع ومصاب • لم يتنكر يوما لعقيدته هولكن على خوفه هعلى سبيل محسوس للطمأنينة هفقال :

حسنين \_ لقد شاء ان يأخـذ والدنا ، ويتركـنا بلا معين .

حسين \_ هوالمعين ٠٠

حسنين \_ ان هدوك الكاذب ، لا يجوز على ١٠٠ انت مامئس حقا ؟؟

حسين \_ المؤمن لا تخونه طمأنينه . .

حسنين \_ اني مو مسن وقلق معا ٠٠

حسين \_ هذا من ضعف الائم \_

حسنين \_ ليكن ١٥نى اعرف تلاميذ يجاهرون بالشك ٠٠٠

حسين \_ أعلم هذا ٠٠

حسنين \_ هم أذكيا، ومطلعون ٠٠٠

حسين \_ أتحب ان تفعل مثلهم ٠ ؟

<sup>(</sup>۱) بدایة ونهایة \_ ص ۲۳

قال في خوف : حسنين \_ كلا ٠٠ لست من هواة الأطلاع ٠٠ (١)

مؤمن بفضل نشأته الدينيه ، وقلق بسبب وضعه الا جتماعي . ولا يقد ران يتخذ موقفا، ولا ان يبت برأى لائه ليسمطلعا ، لائه لم يعطقد را كافيا من العلم .

وأمّا عائشة ، التي تمثل النصف المستسلم من المجتمع المصرى ، النصف الذي لا يحلـــــم بالتمرد على كائسن بشرى ، فقد تمردت في لحظة ، على القضية المسلم بها في الموروث الديني ، وهتغت " ما هذا يا ربي ؟ ما هذا الذي تفعله ،لماذا ؟ لماذا ؟ اريد ان افهم ٠٠ (٢)

ومثلها ام رشدى ، السيدة التي لا تقطع فرضا ، والتي لا تجادل ولا تحاور في امر مسن امور الدنيا ، فكيف بأمور الدين ، نسمعها امام الموت تخاطب ربها بتمرد العاجز "ما ضردنياك لو تركت لي ابني ٠٠ (٣)

وأمَّا كامل روَّبه لاظ ، في " السراب " ، فقد كان اعنف في تمرده ، حين صاح بعد موت زوجته : "ألا يزال ارحم الراحمين ! وداعا فلن اعبده بعد اليوم . (٤)

الا" أن " تمرده ، لم يطل • اذ سرعان ما انقلب الى رغبة عارمة في الصوفيه ، على أثر وفاة امه ، " لقد خلقت في الواقع متصوفا ، ولكن اضلتني نوازع الحياة ، وتصورت نفسي في طهر عجيب ، يستحم جسدى بما عطر ، وتتسامى روحي في صفا ونقا ، فلا مشهد ارنواليه الا السما ، ولا خاطرينبثق في نفسى ، الا" الله . " (٥)

والصوفيه ، كالعلم ، ها جس من هوا جس نجيب محفوظ ، وتعقيبا على كلام لنجيب محفوظ ، يقول فيه : "انني اطلب الحياة حياة انسانية ،علاقات الناس تقوم على الحب ، والتعاون ، حتى

السكريـــة \_ ص خان الخليلــي \_ ص الســــراب \_ ص

يستطيعوا ان يتجهوا الى الله ٠٠ أتطلع الى لون من ألوان الحياة تستطيع ان تطلق عليه "الصوفية الائستراكية "حياة هي التطلع الى الله " • يقول الدوار خراط تعقيبا "التصوف على سبيل الائستطراد ، من هموم نجيب محفوظ ، التي ما تفتأ تلازمه وتلح عليه ، وما تفتأ تظهر في عالمه . " (1)

هي محاولات من الغنان ، ليدرك كنه الحياة والموت ، ليكتشف سر الوجود ، ليسهم في تغيير الائسان الى الا فضل ، وحمل نجيب محفوظ ، الائسان المصرى ، بموروثه الديني العميق ، وأد خله دنيا العلم ، لعله بالعلم ، يصل الى الحقيقة ، وكان كمال عبد الجواد ، نموذ جا لهدن الائسان ، فموقف كمال من الموت ، هو موقف المتأمل ، المحاول ان يفلسفه ، الجاهدان يستنبط منه ، معنى للحياة ،

وقد مرت في "الثلاثية " > ثلات حالات ، كان الأموات فيها احب الناساس الى نفسه . هذا اذا استثنينا موت اخيه ، فهمي ، وكان كمال لا يزال صغيرا .

عقب موت زوج اخته عائشة ، وولد يها ، وقف يقول : " هل ثمة حكمة رفيعة يمكن ان تبسرر القتل بالجملسة ٠٠٠" الموت نوع من العبث ، الا "ان الايمان بالله ، هو الذي جعل من الموت ، قضا وحكمة ، يبعثان على الحيره ٠ ان الموت يتبع قوانين النكسته بدقة ، ولكن كيف لنا ان نضحك ، ونحن هدف النكسته ولعلك تستطيع ان تلاقيه بالا بتسلم ، اذا تصديت له دواما بالتأمل الصادق ، والفهم الصحيح ، والتجرد الاصلى ٠ ذلك هو الا نتصار على الحياة والموت معا ٠ (٢)

ومن المسلم به ، أن التأمل الصادق ، والفهم الصحيح ، والتجرد الأصيل ، يعني العلم •

<sup>(1)</sup> خراط ، ادوار \_عالم نجيب محفوظ \_ مجلة المجلة \_ العدد ٢٣ ، سنة ١٩٦٣ \_ ص ١٨

<sup>(</sup>٢) قصر الشوق \_ ص ٢٦٤

وكان هذا هو موقفه ،عند موت ابيه و فقد اتخذ من احتضار ابيه ، زاد التأمله ، ومادة لمعرفته ومع احساسه بالخجل ، من نزوع نفسه الى تحليل الموقف \_ بدافع الايمان \_ الا" انه لم يستطع ، وقد اعتراه شعور بالعجز المطلق ، واليأس المطلق ، والتفاهة المطلقة ، الا"ان يصل الى نتيجة : "ان كينه هذه الساعة الاثنيرة ، سيبقى سرا الى الابد وان وصفه بالاللم ، أو الفزع ، او الغيبوبة ، رجم بالغيب ولكينه على كل حال ، لا ينبغي ان تطول ، انها اجلل واخطر من ان تبتيذل ، " (1)

يريد كمال ،ان يتخذ من الموت ، منطلقا للتفكير في قضايا الحياة ، في اسرار الكون ، وفي معنى الوجود • لذلك نسمعه يقول وامه تحتضر :

" كثيرون يرون ان من الحكمة ،ان نتخف من الموت ، ذريعة للتفكير في الحياة ، الموت ، والحق انه يجب ان نتخف من الموت ، ذريعة للتفكير في الحياة ، فالنظر الى الحياة ، كما ساة ، لا يخلو من روما نطيكيه طفليه ، والا تجدر بك أن تنظر اليها في شجاعة ، كدراما ذات نهاية سعيدة ، هي الموت ، ثم سائل نفسك ، ألام تضيع حياتك هبا ؟ ان الام تموت ، وقد صنعت بنا كاملا ، فماذا صنعت انت ، ؟ (٢)

وسوا لجأ الانسان الى الصوفيه الم العلم اله محاولته اليائسة الفهم سر المسوت والحياة المان "الموت والحياة المطلان في استمرار ابدى المحل تجيب محفوظ الميجأ السى الموت المحتاج الموت المحتاج المن انسان المحتاج المحتاج الموت النجاح وفي هذا المقسول الموت المحتاج الموت المحتاج الموت المحتاج ال

<sup>(</sup>۱) السكريه \_م ١٦٥ \_ ٢٦٦

۲۹۱ , ۲۸۹ , ۲۹۱

الاستعمال ، تضطرب يده وهـ و يؤكد سلطانه المطلق . " (١)

وفي قصة الختام ، من مجموعة "بيت سي السمعة " ، يسوق نجيب محفوظ ، الموت ، كقصاص للرجل الذي اراد ان يكون مستقيما ، وان يكفّر عن خطأ ارتكبه ، في مطلع حياته ٠

لقد قدمه لنا وعوفي أوج نجاحهوسعادته ،غداة ترقيته الى وكيل وزارة ،واستعداد لتزويج ابنته الوحيدة ،من قاض شاب .

وتكون هذه الترقيه السبب الذى يدفع به الى الائتحار ١٠ اذ يكتشف موظف صغير ، اثناء مراجعة ملفه لاعداد البيان التمهيدى لتعيينه اتزويرا في شهادة ميلاده وويساومهم فأما ان يعلن عن ذلك المنفضح امره المواهما ان يسلك معه الموظف طريق التسوية ،

اتن تسلّل الموظف الصغير ، الى حجرته ، قد قوض بنيانه بلطمة واحدة ، مما جعليه يتطلع الى فضاء الغرفة ، منقبا في ذهول ، عن القوة المدمّرة الساخرة ،

هذه القوة المدمرة الساخرة ، هي القدر ، الذى ظل " يلاحقه ، رغم توبته خمسة وثلاثين عاما ، ورغم عزمه على اصلاح خطئه ، بالا " تقالة من الحكومة ، قبل عامين ، من موعد احالته على المعاش .

وفي النهاية ، يلجئه الكاتب ، الى الله " ومن غير الله ، يمكن ان ينتشلك من مأزقـــك الخانق ؟ ودعا ربعه طويسلا حتى اغرورقـت عيناه . " (٢)

والواقع ،أن خطأ من هذا المستوى ، وسيره من هذا النوع ، لا يد فعان الى الائتحار وربما اعتبر نجيب محفوظ ، الن الرجل ، قد اكمل رسالته بالوصول الى غاية سعادته ، فاختار لــــ النهاية الطبيعية ، " الموت " .

<sup>(</sup>۱) صالح ، احمد عباس\_قرائة جديدة لنجيب محفوظ ، الموقف التراجيدى \_ مجلة الكاتب \_ عدد ۷۷ ، سنة ١٩٦٥ \_ ص ٨١

<sup>(</sup>٢) بيت سي السمعية \_ ص ١٤٨

وفي اقصوصة "الهارب من الاعدام " ، من المجموعة نفسها ، يبرز ايمان نجيب محفوظ ، بالموت ، كـقدر لا يرد ، تقول الا قصوصة ، انّ انسانا هرب من حبل المشنقة حين ذهبت أوراقه الى المفتى ، ولجأ الى صديق له ، وتخفى عنده ، مدة عام ونصف العام ، اندلعت في نهايتها الحرب ، فأمل الصديق خيرا في الحرب ،

- \_ قلبي يحدثني يا سلامه ، بأن الشغل سيضحك عاليا ٠٠ ليتني استطبع ان اعتمد عليك ٠٠
  - \_ صديقك ٠٠ واسير شهامتك ٠٠ ولكن لا يمكن أن أبرح الخرابة ٠٠
    - \_ هل يعرفك أحد في المدينة خلف هذه اللحية ؟؟
      - \_ يعرفون الجن ٠٠
      - \_ وهل ينقضي عمرك في الخرابة ؟؟
      - \_ هي خير من حبل المشنقة يا أبا محمود ٠٠
    - \_ سأهربك الى فلسطين ، وستعمل هناك لحسابي ٠٠ ما رأيك ٢٥
      - الرأى رأيك ٠٠ (١)

كان الهارب ، مستعدا ان يعمل أى شيَّ ، شرط ان تسلم حياته ٠٠

وبالغعل ، تنجح تجارة ابي محمود ، وتزد هر ، لدرجة انه يعتبر الحرب نعمدة .

\_ يا ولد العم ، ليست الحرب كما يقولون · الحرب نعمة كبرى · · والانكليز رجال · ولم تعد الزمارة تخيف احدا · " (٢)

وفي الغارة ، يقضى على كليهما • الهارب من الموت ، والمتاجر مع المسوت •

والموت عند نجيب محفوظ هو القدر .

<sup>(</sup>۱) بيت سي السمعة \_ ص ١٨٤

<sup>19191919 = = = = (7</sup> 

في أقصوصة "البأرمان " ، من مجموعة "خمّارة القطالا سُود " ، يأتي الموت ليقضي علـــــى السطورة الرجل ،الذى يجد لكل شي في الحياة تفسيرا ، يدخل السعادة الى القلوب ، فهــــو لا يعترف بالخوف ، ولا بالفقر ، ولا بالعجز والشيخوخة ، ولا بالخيبة في الحـب ، فلكل هــــذه السلبيات ، وجوه أيجابيه ، يراها هو • حتى الموت ، له معنى خاص عند البارمان :

- "الموت لا يجي الا مرة واحدة ، واذا جا اعقبته سعادة كـبرى ٠٠
  - ـ ها انت تتحدث عمّا وراء المسوت ٠٠٠
- من أين أتيت ؟ ألا يشبه الظلام الذي أتيت منه الظلام الذي ستذهب اليه ، وقد أمكن أن يخرج من الظلام الأول حياة ، فما يمنع من أن تستمر الحياة في الظلام الثانبي ؟ " (1)

وظل "الرجل السعيد ، القوى ، الذى لا يرى من الحياة الا " وجهها المشرق ، واقف\_\_\_ا وراء البار كالتمثال • ولم يصدّق الناس أعينهم ، وهم يرونه يتهاوى •

" وهـل كان يمكن أن يموت رجل في مثل قوته الا" بضربة قاضية ؟ " (٢)

بهذا التساول ، ينهي نجيب محفوظ ، الا قصوصة ، مؤكدا ايمانه بالجبريه · " كــــل من عليها فان ، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والا كـرام · "

وفي رواية " ثرثرة فوق النيل " ، يسوق القدر رجلا في الخمسين ، شبه عار ، ليقطع الطريــــق في اللحظة التي كانت السيارة منطلقة بأقصى سرعتها ، تحمل جماعة العابثين ، الذين يعتبــرون أنفسهم طبيعيين ، لا يشينهم شي ، وان " الانخلاق التي تدينهم اخلاق ميتة ، مستوحاة من عصــر ميت ، وانهم روّاد اخلاق جديدة ، صادقــة ، لم ينتظمها التشريع بعــد .

<sup>(</sup>۱) خمارة القط الائسود \_ ص ٥٦ ه (٢) = = ص ٥٨

وتصدمه السيارة ، وفجأة تدوى صرخة مروعه ، ويفتح السائق عينيه مرتعدا ، فيرى شبحا السيود يطير في الهاوا :

" شخص ما تحطم
 قتل عشر مرات . "(١)

ويقرر الجماعة ، ان يكملوا سيرهم دون ان يساعدوا القتيل · وينفذون هذا القصرار . لقد نجوا من المسئولية ·

ويغمض أنيس ،عينيه • ولكنه يرى الشبح الأسود وهو يطوير في الهوا ، " ترى أمسا زال يتألم ؟ ألم يعرف لماذا وكيف قتل ؟ أو لماذا وجد ؟ لم انتهى الى الابد ؛ وهل تمضي الحياة كأن " شيئا لم يكن ؟ " (٢)

وهذا هو السر، الذي يؤرق الغنان ، هو مؤمن بقضا القدر، وبأن الموت ، نهاية كل انسان ، ولكن قلقه ، نابع من عملية اختيار القدر ، لماذا هذا الانسان دون ذاك ؟ وهـــل يدرى الانسان المختار، انه اختير، ولائي سبب !! وابعد من ذلك ، أن الفنان ، يريد للانسان، ان يعرف لماذا وجد ،

ولقد انطق نجيب محفوظ ،انيس ، بهذه الكلمات \_ وهو نموذج المثقف في العوامه \_ ليجعلها اسئلة منبثقة عن العلم ، يريد للعلم ،ان يحل المشكلة الميتافيزيقية ،وهذا هـو محور رواية "الشحاذ" ، ورواية "أولاد حارتنا" ، وعن اتجاه نجيب محفوظ ،الى العلم ، يقول غالي شكرى : "لقد احسنجيب محفوظ ، منذ الوهلة الأولى ،ان "الدين ، يشكل ركيزة اساسية في بنا القيم ،التي نعيش بين جدرانه في الشرق ، وعن طريق الدين ،أراد ان يدخل عالمنا الروحي ،حتى يستطيع \_ وهو داخل البناك \_ ان يستبدل هذه الركيزة الكبرى في حياتنا ، بركيزة اخرى عرفت طريقها الى العالم المتحضر ، منذ زمن بعيد ، تلك الركيزة ، هي العلم ، "(٣)

<sup>(</sup>۱) ثرثرة فوق النيال - ص ۱۱۰ (۲)

<sup>(</sup>٣) شكرى ،غالي \_المنتعي \_ص٣٠

## ج \_ الاستشهاد من اجل العدالة والحرية :

سئل نجيب محفوظ ، كيف تفسر القلق ؟ قال :

- "ان" جميع فلسفات الائسان ، منذ العصور القديمة حتى هذا العصــر ، رغم تفاوتها في القيمة ، ورغم صعورها وهبوطها ، لم تعط رسالة حقيقية لهــذا الجيـل القلــق .

وحتى الآن ينقسم هذا العالم الى قسمين ؛ قسم يعطي الانسان الحرية ، ويتركب في غابه ، وقسم يعطيه العداله ، ويسلبه الحرية ، وفي الحالتين يدفع الانسان الثمن غاليا ، اظن لو آن العدالة ، اجتمعت مع الحرية ، في نظام واحد ، تكون المنقذ ، وما دام الانسان يفتقد احدى الحالتين ، فلن يرتاح له بال ، " (1)

ويبدو نجيب محفوظ ، منسجما مع هذا الرأى ، في أعماله الروائيه والقصصيه ، فأبطالـــه في بحث دائم عن هذين المطلبين ، ولا جُلهما يُقتلون ويُقتلون ، وما وصل احد منهم الـــــى العثور عليهما ، او تحقيقهما ، وتجسد الروايات الثلاث "الطريق" ، و "اللص والكلاب"، و "أولاد حارتنا" ، هذا البحث الدوروب ، عن الحرية ، والعدالـة ،

فصابر الرحيمي ، في رواية "الطريق " ، أضاع عمره ، وارتكب جريمتي قتل ، وحكم علي الاعدام ، وهو يبحث عن أبيه ، ليمنحه الكرامة والحرية والسلام ، كانت المشكلة بالنسبة له، تعني النجاة بالمعنى الا جُتماعي ، والمعنى الفكرى معا ، فهو اذ يبحث عن المطلق ، يبحث عن حل المشكلة الا جُتماعية ، يلتقي بالمشكلة الميتافيزيقيه ،

ومشكلته الا مجتماعية ، انه يريد كباقي الناس ، ان يكون له أب ، فهو رجل بلا مال ، ولا أهل ، ولا عمل ، "ولا قيمة لائي عمل يجي عن غير طريق أبيه "(1) ، هذا الغائب ، الذي يمنح الحرية والكرامة والسلام ، هو اذن عيبحث عن مطلق ،

والبحث عن المطلق ، كما يقول احمد عباس صالح ، " هو البحث عن النظام الكام للكون ، بفرض فهم القوانين التي تسير عليها الحياة الائجتماعية ، فان " هذا الفهم ، سيخلق حالة التوازن ، تلك الحالة التي ينشد ها نجيب محفوظ ، بجماع نفسه ، فالقلق الكامن في الحياة الائجتماعية ، والذي يغذيه النظام الطبقي ، والنزوع البشرى الى السلطة ، ويحيل اليه الفكر البرجوازى ، باعتباره حقيقة ثابتة أزليه ، هو المحرك الائساسي الى المشكلة الميتافيزيقية ، " (٢)

فسعيد مهران ، في "اللص والكلاب" ، كان ينشد العدل ، وكان ينشد الحريــــة ، فتصّب نفسه قاضيا ، يحكم بالموت على من يعتبرهم رمز الخيانة والعبث ، ولما أفلت عليش ، مــن مخالب التأديب ، هتف سعيد : " نجا بخيانته ليزيد الخونة الآمــنين واحدا ، أمّا انــــت يا رو وف ، فالامل الباقي في الا تضيع حياتي عبثا ، ولــو كان الحكم بيننا غير الشرطة ، لضمنت تأديبك امام الناس جميعا ، الناس معي ، عدا اللصوص الحقيقيين ، وذلك ما يعزيني عن الضياع الابدى ، انا روحك التي ضحيت بها ، ولكـن ينقصـني التنظيم ، على حد تعبيرك ، ومأسـاتي الحقيقية ، انني رغم تأييد الملايين ، اجدني ملقى في وحدة مظلمة ، بلا نصير ، ضياع عــــــــــى معقول ، ولن تزيل رصاصة منه عدم معقوليته ، ولكـنها ستكون احتجاجا داميا مناسبا علـــــــــى أي حال ، كـي يطمئـن الائحيا والاموات ، ولا يغقد ون آخر أمـل ، " (٣)

<sup>(</sup>١) الطريـــق \_ ص ٨١

<sup>(</sup>۲) صالح ، احمد عباس \_ قرائة جديدة لنجيب محفوظ (المشكلة الميتافيزيقية) \_ مجلة الكاتب ، العدد ٥٩ \_ سنة ١٩٦٦ \_ ص ٧٣

<sup>(</sup>٣) اللص والكلاب - ص ١٣٦ - ١٣٧

هو في الواقع ، ينشد طمأنينة الأموات والأحياء ، الى العدالة . ورو وف علوان ، هو رميز العبث ، " فالرصاصة التي تقتله ، تقتل في الوقت نفسه ، العبث ، والدنيا بلا اخلاق ، ككون بلا جاذبية • ولست اطمع في اكثر من ان اموت موتا له معنى . \* (١)

ولائن سعيد ، يحس أن الملايين عاجزون ، فهم ليسوا احرارا ، لان "المسدس ربهم الاعلى " ، فانه لا يأمل منهم النجاة ، رغم انهم يعطفون عليه • لكن عالفهم ،عالم صامت عاجز ه كأماني الموتسى .

المثل والعزا والدمع الذي يفضح صاحبه وان من يقتلني ، يقتل الملايين . " (٢) الملاييان ، الذين ينشدون العدالة الكونيه ، والحرية المطلقة . .

وفي رواية " أولاد حارتنا " ، يموت رفاعه (٣) ، شهيد ايمانه ، بأن "السعادة من حق الجميع ، وانه يجب أن يخيم الحب والسلام ، على جميع الناس . ولكن " كيف للحب والسلام ، ان يعيشا بين الفقر ونبابيت الفتوات ٠٠ (١)

والفقر ، يعني اللا عدالة • وأمّا نبابيت الفتوات ، فتعلى اللاحرية •

ولم يسلك رفاعه ، سبيل القوة ، لتطهير الحارة ، فقد كان يو من بأن " الشر ، يه \_\_\_\_\_ن بالطيب الجميل • وانبثق ايمانه عن واقع حارته ، التي لا يعوزها الجبروت ، ورغ ذلك تعييش في ذل ، وفقر ، وخوف ، "كل ساعة من نهار أو ليل ، ترى أناسا يضربون ويجرحون ويقتلون ، حتى النسا ، ينشبن الأظافر حتى تسيل الدما ، ولكن ابن العدل ؟ الحق أن حارتنا فيسب حاجة الى الرحمة . " (٥)

<sup>(</sup>۱) اللصوالكلاب \_ ص ۱٤٢ (۲) \_ \_ ص ١٤٨ (٣) رفاعة هو السيد المسيح (٤) أولاد حارتنا \_ ص ٢٣٠ (٥)

والرحمة ، تبدأ من قلب الائسان ، وهكذا ركز رفاعه ، اهتمامه بالنفوس ، وليس بالوقف ، فالسعادة شيئ غير الوقف ، وغير الخمر ، وغير الحشيش ، السعادة ، هي ان تطرد العفريست من نفسك بالمحبة ، فاذا تخلص الائسان من عفريته ، تطهر من الحقد ، والطمع ، والكراهيسة ، وسائر الشرور .

والواقع أنّ موقف رفاعه ، هو أكثر المواقف ميتافيزيقيه ، فهو ينشد المطلق ، دون اللجوا الى الائماليب الدنيويه ، فلا قتل ، ولا سرقه ، ولا عربدة ، ولا خداع ، كان يريد ان يبرهسن ، ان "السعادة ليست في الجاه والقوة ، وان "غاية الائسان من وجوده على الارض ، هي شمسانا الاتخرين ، وليس قتلهم " ولخير للائسان ان يقتل من يقتل ، "(١) ، وان "المسالمة ، لا تعنسي الضعف ، " فمصارعة العفاريت ، أشق عشرات المرات من الاعتداء على الضعفاء ، او منازلسسة الفتوات ، " (١)

كان رفاعه ه يحارب جانب الشرفي الائسان ، وهي معركة تتطلب شجاعة اسعى ه وقد وأشد ه لائها معركة مع اللا محسوس ه واللا مرئي ، فليس الشر انسانا ه لتقتله وتتخلص منه واذا لم يستطع الائسان التغلب عليه ه فهو لا محالة مهلكه ، ولكن دعوة رفاعه ه في عالم ملي المظالم والكبت ه لم تنتجه من قدره ه حيث يدفع الى الموت ه بأيدى الجلادين ه الذي يتهدده أحاطوا به "فسار مستسلما للمقادير ، وغشيه الظلام ه والحيرة ه والشر ه الذي يتهدده فلم يكد يفكر فيمن هرب ولا فيمن خان ، وران عليه حزن شامل عميق ه فخطى حتى علي مخاوفه ه وخيل اليه الله الذلك الظلام ه سيمسي صفة الدنيا الملازمة ، "(")

<sup>(</sup>۱) أولاد حارتنــا \_ ص 🕵 ێ

<sup>795 - - (7</sup> 

ود فع رفاعه ه حياته ه ثمنا للحرية والعدالة ه وهو ينادى من اعماقه : " يا جبلاوى • "
ومن بعد رفاعه ه د فع الكثيرون حياتهم ثمنا • قام قاسم ه يطالب بالحرية والعدالة • فالجبلاوى ه أخبره ه ان "الوقف للجميع على قدم المساواة ه وان الفتونه شر • وهو يريد ان يمحق الفقر ه والقذارة ه والتسول ه والطغيان • ولا مطلب له من الناظر ه الا" العدل •

لكن قاسم ، يوقن بعد ان يقتل أحد رجاله ، ان تحقيق الحرية ، والعدالة ، لا تكرون الا بالقوة ، ولن نحقق شروط الوقدف الا بالقوة ، ولن نحقق شروط الوقدف الا بالقوة ، ولن يسود العدل والرحمة والسلام الا بالقوة ، وستكون قوتنا أول قوة عادلة ، غير باغية • (١)

ويتصارع المطالبون بالعدالة والحرية ،مع مغتصبيها ، الفريق الأوّل ، يريد هــــــق للجميع " نحن لا نغرق بين حـي وحـي ، فالحارة حارتنا ، والوقف للجميع ، بذلك تتحقــــق شروط الوقف ، نحن نطلب العدل ، " (٢) والفريق الثاني يعتبر العدل ، كلمة السر التــي يستعملها الفريق الأوّل ، اذا اعتزم النهب والسرقة ، اذ انه لا يعتبره اصلا ذا حق فـــــي وقف الجد " ليس فيكم من يعرف أباه ، ولكـنكم بكل وقاحة تقولــون جدنا ، يا لصـــوص ، يا جرابيع ، يا سـفلة ، " (٣)

ويتعلب الغريق الأول في النهاية ، بعد معارك داميه ، سقط فيها شهدا كسئيرون ويتسلم قاسم الوقف ، ويعلن ، "هنا يقيم الجبلاوى جدنا جميعا ، لا تمييز في الائتساب اليسم بين حي وحسي ، او فرد وفرد ، او رجل وامرأة ، فد هب الناظر الى غير رجعة ، واختفى الفتوات لن تو دوا أتاوة لجبار ، او تخضعوا لعربيد متوحش ، فتمضي حياتكم في سلام ، ورحمسه ، ومحبة ، وبيدكم أنتم ، الا" يعود الحال كما كان ، راقبوا ناظركم ، فاذا خان اعزلسسوه ،

<sup>(1)</sup> أولاد حارتنا \_ ص ٣٨٨

TYA 00 - = (T

واذا نزع احدكم الى القوة أضربوه هواذا الدعسى فرد أو حي سيادة أثر بوه ه بهذا وحده تضمندون الا "ينقلب الحال الى ما كان ه وربنا معكم . \* (١)

لكت الوصول الى العدل المطلق ، والحرية المطلقة ، في عالم يعيش فيه الائسان ، معناه العالم الكامل ، ولما لم يتحقق هذا العالم في أى عصر من العصور رغم تطروه ، ولما كان نجيب محفوظ ، يومن بأرادة الحياة في التطور ، وبالشورة الابديه ، فانه سيظلل يبحث عنهما عن طريق التصوف حينا ، وعن طريق العلم حينا آخر ، وسيد فسع أناس كثيرون ، حياتهم ، ثمنيا لهذه المعرفية ،

وسيظل كفنان هيبحث عن الحقيقة المطلقة ه لائه يعتقد "ان الفن زعم لنفسه أحيانا ه البحث عن الائسرار العليا في الكون ٠٠ (٢)

<sup>(</sup>۱) أولاد حارتنا \_ ص ٤٤٢

<sup>(</sup>٢) نجيب محفوظ \_ ملاحظات على المشكلة الميتافيزيقية \_ مجلة الكاتب عدد ٦ ، سينة 1 ١٦٦ \_ ص ٩٢ ص ١٩٦٦

## د \_ الموت في سبيل المعرفة :

يقول نجيب محفوظ : " أنا اعتقد انه لم يوجد زمن ، تسلطن فيه العلم على عرشه ، كزماننا هذا • فالعلم في نظري خير خالص ، ولا يعلق به الشر الا" من نوايا الانسان • وانسا لا أغفل عن هجوم بعض الفلاسفة والادُّ با على العلم ، لكن الهجوم يجب ان ينصب على السلسوك الاتجتماعي ،أو السياسي ،أو الفردي للائسان ، لا على العلم نفسه .

وأنا اعتقد ان الغن ، زعم لنفسه أحيانا ، البحث عن الاسرار العليا في الكون ، نجـــد هذا في كــثير من الشعر الرومانسي ، والرمزى ، والادب الفلسفى ، قديما وحديث . "(١)

وانبثاقاً من هذا الايمان بالعلم والفن ،أطلق عرفة (٢) في "أولاد حارتنا" ليبحث عن سر الوجود ،عن طريق العلم ، وأطلق عمر الحمزاوي، في "الشحاذ" ، ليبحث عن هذا السر ،عن طريق الفن .

وان كان عرفه ،قد د فع حياته المادية ثمنا لهذا البحث ، فان الحمزاوي ،قد د فع حياته المعنوية • هولم يمت جسدا ، ولكنه مات ارادة وعملا • ربما لأن الحمزاوى ، لم يصل بسم التشوف الى حد الجريمة ، في حين اقترف عرفة الجريمة ، رغم أنّ شعاره الذي رفعه يو جــا، الحارة: " انا ساحر في كل ما فيه فائدة للناس ، أمَّا القتل فله أناس آخرون ٠٠ (٣)

عرفه الساحر ، الذي يستخرج مادة مفيدة من مواد قذرة ، والذي يشعر بلذة حيين يأتمر الشفاء بأمره ، " ظل يتشوف للاتصال بالقوى المجهولة وامتلاكها لو استطاع . " (٤) هذا السحر ، هو العلم · وهو شيئ عجيب حقا ، لا حد لقوته ، ولا يدرى احد ابن يقيف ·

<sup>(</sup>١) نجيب محفوظ \_ ملاحظات على المشكلة الميتافيزيقية \_ مجلة الكاتب \_ العدد ١٠٥ منة ١٩٦٦

<sup>-</sup> ص ٩٢ عرف ق هو العلم . أولاد حارتنا \_ ص ١٥٤ أولاد حارتنا \_ ص ١٥٤

وقد تبدو النبابيت نفسها ، لمن يملكه ، لعب أطفال ، لذلك فان عرفه ، يدعو اصدقاء ليتعلموا هذا السحر ، فالحارة يحكمها الفتوات ، رغم ما يروون عن عهود جبل ، ورفاعه ، وقاسم ، لقد اصبح هؤلاء ذكريات " ونحن في حاجة الى قوة لتخلصنا من العذاب ، " (1)

والقوة ه هي هذه الزجاجة التي يصنعها عرفه همع مساعده حنش ه في المنور المظلم . زجاجة معبأة ه ومحكمة الا على ولا تجرب الا " في الخلا ، وفيها القضا على الفتوات ه هو لا ؟ الذين لم يقدر عليهم أحد .

فأذا كان الجبلاوى نفسه ، وهو الجد الا كبر وصاحب الوقف ، ملتزما الصمت والا ختف\_\_\_ا ، ، وصاياه مهمله ، وأمواله مضيعة ، فمن يقتص منهم ؟ (٢)

وقرر عرفه ، بسحره ، أن يكون هو المقتص ، فليقتص العلم ، ولينشر العد الة المطلقة فأما أمن للجميع ، أو لا أمن لاتحد " (٣) وأكثر ، فأن سحر عرفه ، بعد أن يتمكن من القضاء على الفتوات ، سيشيد المباني ، ويوفر الرزق ، لكافة اولاد الحارة ،

ولكن عرفه ، يريد أن ينتشر سحره ، ولن ينتشر " الا" أذا استغنى أكثرنا عن الكد وتوفروا على السحر على السحر على السحر الله على كتاب السحر الله الله على كتاب السحر الله والذي من على النه . وقوة الجبلاوي ، الذي ضن به حتى على ابنه .

ورغم توسلات زوجته ، يصرعوفه ، على الذهاب الى بيت الجبلاوى "لم يعد لي من هــــم في الدنيا الا "البيت الكبير ، وليس غريبا على مجهول الأب ، ان يتطلع بكل توته الى جده ، وحجرت الخلفيه ، علمتني الا "أوسن بشي الا "اذا رأيته بعيني ، وجربته بيدى ، فلا محيد عن الوصول الى داخل البيت الكبير ، وقد اجد القوة التي انشدها ، وقد لا اجد شيئا على الا طـــلاق ،

<sup>(</sup>۱) أولاد حارتنا \_ ص ۲۱۸

Y) = = (Y

<sup>1 = (</sup>T 1 = (E

ولكنني سأبلغ برا هوعلى أى حال ، خير من الحيرة التي أكابدها ، ولست أول من اختار المتاعب في حارتنا ،كان بوسع جبل ،ان يبقى في وظيفته عند الناظر ، وكان بوسع رفاعه ، ان يصير نجار الحارة الأول ، وكان في وسع قاسم ،ان يهنأ بقمر وأملاكها ، وان يعيش عيشة الاغيان ، ولكنهم اختاروا الطريق الآخر . • (1)

والطريق الآخر ، هو البحث عن المطلق ، هو الانعتاق من الذات ، والانتحاد بالكل ، في محاولة لاكتشاف أسرار الكون ، وتحقيق الحرية ، والعدالة ، والسلام ، للمجتمع البشرى ،

وعرفه نفسه ، لم يقصد بيت الجبلاوى ، ويغامر بحياته ، الا" ليحصل على سر قوته ، لكين بد لا من ان يحصل على السر ، أصبح قاتلا ، " فعند ما رأى العجوز يرقد بين الغيبوبة ، وبين النوم واليقظة ، د فعته حركة غير ارادية ، ولا شعوريه ، الى الانقضاض عليه ، وخنقه ، ومسرت الثواني وهو في جحيم من العذاب الصامت ، وشعر بقواه تخور ، وبأن "الزمن بات اثقل مسن الذنوب ، وناداء الهرب كقوة لا قبل له بها ، جا ورا قوة يناضل بها المجرمين فانقلب وهسولا يدرى مجرما . " (٢)

والواقع ، أنّ د افع القتل عند عرفه ، ليس مبررا ، ولا هو ممهد له ، فكريا ونفسيا ، الا أذا اعتبرنا أنّ الجبلاوى كاللتزامه الصمت والا ختفاء ، وبالتالي السلبيه ، لم يعد قياد را أن يحقق العد الله ، والحرية ، والكرامة لا خفاده ، فلا لزم لوجوده اذا ، غير أن مثل هذا الفرض ، لم يرد في أقوال وتصرفات عرفه ، الذى " قتل رجلا لا يعرفه ولا يعرف لمصرعه على يده سببا ، "(٣)

ويرى احمد عباس صالح "ان عرفه قتل الجبلاوى \_ ولم يكن على عدا معه \_ لائه ك\_\_ان يعتبره خرافة سلبيه ، تستعين بها السلطة لتسم الناسكل انواع المظالم ، اذن فقتل الجبلاوى كان لهذه الخرافه ، وأبطال استعمالها . "(٤)

<sup>(</sup>۱) أولاد حارتنا \_ ص ۱۹۲ و ۱۹۶ (۲)

<sup>(</sup>٤) صالح ، احمد عباس \_ قرائة جديدة لنجيب محفوظ (المشكلة الميتافيزيقية ) \_ مجلة الكاتب \_ عدد ١١ ، سنة ١٩٦٦ \_ ص ١٠٦

وقد يصح هذا التفسير ، بالنظر لما ازمع عرفه ، القيام به بعد موت الجبلاوى ، وتقــول الحكاية ، \_اتن عرفه قد قتل خادم الجبلاوى ، واتن الجبلاوى لم يستطع تحمل الصدمة فمــات تأثـرا \_ اتن عرفه ، وقد تجرع الالم ، يفكر في معجزة : "ان تعود الحياة الى الجبلاوى ، اتن كلمـة من جدنا كانت تد فـع الطيبيسن من احفاده الى العمل حتى الموت ، موتة اقــوى من كلماته ، انه يوجـبعلى الابن الطيب ان يفعل كل شيء ، ان يحل محله ، ان يكونه ، "(۱)

يعني أن يحل العلم ، محل الخرافه ، لكن العلم ، لم يقدر أن يوصله لأن يكورون الجبلاوى ، لان "الناظر اشترى علمه ، بالحياة المرفهه ، التي منحه أياها ، ولأن "علم المستطاع أن يحيل برودة الشيخوخة حرارة ، ولكنه لم يستطع أن يدفع المسوت . . .

#### ويوما سألم الناظر :

- " لماذا نموت يا عرفه ؟
- كلنا اموات وابنا اموات ، ليطل عمرك يا سيدى . .
- طال او قصر ، فالنهايه هي تلك الحفرة التي تعشقها الديدان ٠٠
  - \_ لا تد عالا فكار تعكر صفوك ٠٠
- انها لا تفارقني ، الموت ٠٠ الموت ٠٠ دائما الموت ٠٠ يجي في اية لحظة ، ولا تُغه الا سبب على الا طلاق ، اين الجبلاوى ؟ اين الذين تتغنيي بأعمالهم الرباب ؟ هذا قضا ما كان ينبغى ان يكون ٠٠
  - \_ المهم ان تكون الحياة كما ينبغي ٠٠٠
- الحياة كما ينبغي واحسن ، لا ينقصها شي ، حتى الشباب تعيده الاقراص ، ولكن ما جدوى ذلك كله ، والموت يتبعنا كالظل ؟ كيف انساه وهو يذكرني بنفسه كل ساعه .
  - \_ لولا حسد المحرومين من حولنا ، لتغير مذاق الحياة في افواهـنا ٠٠
- قول بالعجائز أجدر ! هبنا استطعنا ان نرفع حياة اهل حارتنا الى مستــوى حياتنا ، فهل يقلع الموت عن اصطياد نا ؟

<sup>(</sup>۱) أولاد حارتنا \_ ص ٥٠٣

- الموت يكثر حيث يكثر الفقر ، والتعاسة ، وسو الحال ٠٠٠
  - \_ وحين لا يوجد منها شيء يا احمق ؟
  - نعم ، لائه معد مثل بعض الأمراض ٠٠٠
  - هذا اغرب رأى تدافع به عن عجزك
- نحن لا ندرى عنه شيئا ، فلعله ان يكون كذلك ، واذا حسنت احوال الناس قل شره ، فازدادت الحياة قيمة ، وشعر كل سعيد ، بضرورة مكافحته حرصيا على الحياة المتاحية .
  - \_ ولن يجدى ذلك فتيلا ٠٠
- بل سيجمع الناس السحرة ليتوفروا لمقاومة الموت ، بل سيعمل بالسحر كل قادر ، هنالك يهد د الموت ، وبذلك نقتبل الموت . " (1)

لكن عرفه ، الذى اراد ان يكون الجبلاوى ، وان يقتل الموت ، مات كأى انسان مجرم ، مقهور • مات بأيدى رجال الناظر ، وهو يهم بالهرب بكراسته السحريه ، بعد ان ابلغته خادمة الجبلاوى ، اثن الجبلاوى ، مات ، وهو راض عند •

وحشرعرفه وزوجه ، في جوالين ، حملهما رجال الناظر الى الخلاء ، للفتك بهمــــا،
"يا لهذه الدقائق الانخيرة من الحياة المشحونة بأفظع الالآم ؛ حتى السحر ، لا يستطيع ان يجـد لهذا المأزق الخانق مخرجا ، لم يعد له من امل في الراحة الا" بالموت ، فليس ثمة الا "الظلام ، وليس وراء الظلام الا " الموت ، وخوفا من هذا الموت انطوى تحت جناح الناظر ، فخسر كــل شيء ، وجاء الموت الذى يقتل الحياة بالخوف ، حتى قبل ان يجيء ، لو رد الــى الحياة لصاح بكل رجل ، لا تخف ، الخوف لا يعنع من الموت ، ولكـنه يمنع من الحياة . الموت يا اهل حارتنا احياء ، ولن تتاح لكم الحياة ، ما دمتم تخافون الموت ، " (٢)

<sup>(</sup>۱) أولاد حارتنا \_ ص ٣٣٥ \_ ٥٣٥

<sup>(</sup>۲) = = ص ٢١٥

وفي هذه الصيحة ، دعوة الى المقاومة ، الى الثورة الابديه ، التي نادى بها نجيب محفوظ ، على لسان احمد شوكت ، في "الثلاثية" ، " الواجب الانساني العام ، هو الثورة الابدية ، وما ذلك الا" العمل الدائب على تحقيق ارادة الحياة ، ممثلة في تطورها نحو المثل الاعلى . «(1)

وعلى ذلك ، تنتهي رواية "أولاد حارتنا " ، نهاية مؤمله بحياة أفضل ، اذ ان شبابها كثيرين انضموا لحنه ، الذى هرب بكراسة الاسرار ، ليتعلموا السحر منه ، استعداد اليه الخلاص الموعود ، لذلك " تحمل الناس البغي في جلد ، ولاذوا بالصبر ، واستمسكوا بالامل ، وكانوا كلما اضر بهم العسف قالوا : لا بد للظلم من آخر ، ولليل من نهار ، ولنرين في حارتنا مصرع الطغيان ، ومشرق النور والعجائب ، " (٢)

لقد حلم نجيب محفوظ ، بمدينة فاضلة يحققها العلم ، لكن العلم ، كما يقول احمد عباس صالح ، "لم يحل المشكلة ، وما زال على الفكر ان يجد صيغة مقبولة تتفق مع المفاهي العلميه ، ومع الظروف الحضاريه ، التي تعيشها المجتمعات الانسانية ، ومن هنا ، كان ظهرو المشكلة المشكلة الميتافيزيقيه وحلولها المختلفة ، اما انكارا ، واما اثباتا ، واما تخليا ، ولم تعد المشكلة عملية عقليه ، بل حاجة اجتماعية ، لان "البحث عن العدل الاجتماعي ماريلتقي بالبحث عن العدل الاجتماعي ماريلتقي بالبحث عن المشكلة الاجتماعية ، بل ان هذه المشكلة الاخيرة ، هي التي تدفع الى المشكلة الاولى ، واختلاط المشكلتين ، هو ازمة المجتمع البشرى في هذا العصر ،

وبحث نجيب محفوظ في المشكلة الميتافيزيقية ، مفروض عليه فرضا ، بحكم الظ\_\_\_\_\_\_روف الا جتماعية والحضاريه التي يجتازها العصر . " (٣)

<sup>(</sup>٢) أولاد حارتنا \_ ص ٢٥٥

<sup>(</sup>٣) صالح ، احمد عباس \_ قرائة جديدة لنجيب محفوظ (المشكلة الميتا فيزيقية) \_ مجلة الكاتب ، العدد ٥٠ ، سنة ١٩٦٦ \_ ص ٧٤

وأقصوصة " تحت المظلة " ، التي كـتبها نجيب محفوظ ، بعد عشر سنوات من روايـــة "أولاد حارتنا" ، أتت تثبـت ان العلم لم يتوصل بعد لحل المشكلة ، ففي هذه الاقصوصـة تتلاطم كل القيم والمفاهيم الائسانيه ، عبر احداث لا معقوله ، تحصل امام اناس ينتظـــرون الباص ، تحت المظلـة الواقيـة من المطـر ، وهذه هي الاحـداث .

- رجل وامرأة ، يمارسان الحب فوق جثة رجل ، قتل امامهم في حادث تصـــادم سيارتين .
- قوافل من البدو والخواجات ، تؤم المكان ، وتتصرف تصرفات طبيعية ،غير مبالية بالرقص او الحب او الموت او المطر .
- عمال يشيدون قبرا ، ويضعون فيه جشت موتى الأصطدام ، ومعها العاشقين اللذين لم يكفّا عن ممارسة الحب ، فهما لا ينفصلان .
  - رجل يلبس ثوب القضاء ، يقف فوق القبر ، ويتلو نصا لا يسمع منه شي، .
- يظهر رجل ضخم ، يحسبونه مخرج سينما ، ويأمر الجميع ان يستمروا بلا خطا ، والا "اضطروا لاعًادة كل شي من البد ، .
- رأس آدمي يتدحرج المامهم ، والرجل يهتف برافو ، بينما هم تحت المظلوب والرجل يهتف برافو ، بينما هم تحت المظلوب والرجل يطلب من المرأة ورجل يمارسان الحب ، ان يغيّب را الوضع "حذار من الملل " .
- الرجل الذي حسبوه مخرجا ،اصبح مطاردا ، بعد ان دخل الشارع رجال ذوو هيئة رسميه · ثم اختفوا جميعا ·

 لم تعد تجدى " · ويسدد بندقيته نحوهم ، ويطلق النار بسرعة واحكام ، فيسقطون واحدا في أثر الاتخر جثثا هامدة ، الاتجساد تحت المظلة ، والروا وسعلى الطوار تحت المطر . (١)

وفي اعتقادنا ، ان نجيب محفوظ ، يرمز في هذه الاقصوصة ، الى التعقيد الذى يسيود العالم ، حتى اذا ما وقف احد هم يحاول فهمه ، سقط صريعا .

وهو بجمعه بين المتناقضات ؛ البدو والخواجات ، الحب والموت ، الرقص وحفر القبرو ، الاوَّامر والمطاردة ، انما يجمل مشكلات العالم كلها ، ثم انه بقتل من سألوا كيف ؟ ولماذا ؟ انما يرمز الى ان الائسان ، سيظل يد فع حياته ثمنا للمعرفة ،

وفي رأى غالي شكرى : "ان مدينة نجيب محفوظ في تحت المظلة هي مدينة جهنميه ، فوضاها نظام ، وجنونها عقل ، ومذابحها سلام ، ولهذه المدينة وجهان ، الوجه الانساني العام ، السندى يقصد به العالم كله ، والوجه المحلي الخاص ، ولكن العالم في روئيا نجيب محفوظ ، لا يعنسي الكون ، ومأساة الانسان في روئيا نجيب محفوظ ، لا تعني اخفاقه الازلي في كشف سر الاسرار، وانما عالم نجيب محفوظ هو عالمنا الواقعي المحدود بأنظمة ، ينقصها النظام ، وبقوانين ينقصها القاندون ، « (٢)

ومن المسلّم به ١٥ أن الغنان ، يستخلص مادته من أرضية اجتماعية ، يعيش احداثها ومشكلاتها ومن المسلّم به ١٥ أن الغنان ، يعيش الأرض ، التي يعيش الانسان عليها ، صـــارت وفي عصرنا ، لم يعد المجتمع هو تلك الرقعة من الأرض ، التي فعيل نجيب محفوظ ، "انني فـــي المشكلة الانسانية العامة ، هي مشكلة كل مجتمع ، وفي هذا يقول نجيب محفوظ ، "انني فــي المرحلة الانحيرة ، اتبع الواقعيه الجديدة ، وهذه لا تحتاج اطلاقا لمميزات الواقعيه التقليديه ، التي يقصد بها ان تكون صورة من الحياة ، الواقعيدة الجديدة تتجاوز التفاصيل

<sup>(1)</sup> تحت المظلمة - ص ٥ الى ١٦

<sup>(</sup>٢) شكرى ه غالي \_ نجيب محفوظ وأزمة الانتماء الى الثورة \_ مجلة مواقف \_ العدد ه ه سنة ١٩٦٩ \_ - ص ١٦٥ .

والتشخيص الكامل ، وهذا ليس تطورا في الأسلوب ، بل تغيّرا في المضمون ، الواقعية التقليدية ، أساسها الحياة ، فأنت تصورها ، وتبين مجراها ، وتستخرج منها اتجاهاتها ، وما قد تتضمنه من رسالات ، وتبدأ القصة فيها وتنتهي ، وهي تعتمد على الحياة ، والاحيا ، وملابساتهم ، بكه تفاصيلها ، أما في الواقعية الجديدة ، فالباعث على الكتابة ، افكار وانفعالات معينه ، تتجهد الى الواقع ، لتجعله وسيلة للتعبير عنها ، (1)

<sup>(</sup>١) خراط ، ادوار \_عالم نجيب محفوظ \_ مجلة المجلة \_العدد ٦ ، سنة ١٩٦٣ \_ص ٢٧

#### خانم\_\_\_\_ة

يعايش نجيب محفوظ ، الموت في قصصه ، كما يعايش الحياة ، فالموت ، ظاهرة حياتية ، يعربها كل انسان ، وهوعلى المستوى الفردى ، أبشع مأساة يتصورها الخيال ، اذ انه لا يعنسي العدم وحسب ، وانما له ذيول ، وآثار نفسيه ، وعاطفيه ، واجتماعية ، واقتصادية ، تغرش ظلالها في المجتمع ، فتفعل فيه ، سلبا في أغلب الاحيان ، وأيجابا في بعض الاحيان ، لكن المسوت على المستوى العام – كما يراه الكاتب – ما هو الا جز من الحياة ، مثل بند ول الساعة ، فكما يولد الائسان لخاية استمرار الحياة ، يموت للغاية ذاتها ، بل ربما لغاية ابعد من الاستمسرار الرحيب ، انه الاستمرار المتطور ، المتطلع الى مزيد من الحرية للائسان ، ومزيد من العدالة ، ومزيد من العدالة ،

وفي مرافقتنا لاعمال نجيب محفوظ منذ سنة ١٩٤٦ وحتى سنة ١٩٦٩ ، لاحظنا النطيور في استخدام الكاتب للموت ، من حدث فردى ، اجتماعي مفجع ، الى حدث جماعي ، ميتافيزيقي ، مؤمل بحياة افضل ، عن طريق المعرفة المتمثلة بالعلم والفن .

كان الموت يحدث في أعماله الأولى بلا هدف ، لمجرد انه ظاهرة طبيعية حياتية ، تساعد الكاتب على تجسيد الأحداث بواقعية طبيعية ، ولكن في اعماله اللاحقه ، وبدا من " أو لا د حارتنا " ، أصبح الموت يحدث لهدف ، اصبح الانسان عنده ، يد فع حياته ، ثمنا لاجتلاب أسرار الكون ، وفض مكنوناته ، وأصبح البحث الدو وبعن العدالة الكونيه المطلقة ، والحريدة الانسانية المطلقة ، الشغيل الشياغل لا بطال " أولاد حارتنا " ، و " الليص والكلاب " ، و " الطريق " ، و " الشحاذ " ، وتلك الا قاصيص القصيرة في مجموعات " بيت سي السمعة " ، و " خمارة القط الا شود " ، و " تحت المظلة " ،

=\_ =\_ =\_ =\_ =\_ =\_ =\_

# المصــادر

## مؤلفات نجيب محفوظ:

| 1977 | _ | لطباعة    | ار مصر ا | دا  | _     | همسس الجفون         | _ 1  |
|------|---|-----------|----------|-----|-------|---------------------|------|
| 1970 | - | -         | -        | **  | _     | خان الخليلـــي      | _ ٢  |
| 1970 | _ | -         | =        |     | -     | زقاق المسدق         | _ ٣  |
| 1977 | _ | *         | -        | **  | _     | السّـــراب          | _ {  |
| 1977 | _ | *         | *        | m   | and a | بداية ونهايسة       | - 0  |
| 1977 | _ | -         | -        | 988 | _     | بين القصريـــن      | _ 1  |
| 1977 | _ |           | -        |     |       | قصر الشيوق          | _ Y  |
| 1977 | - | -         | -        | *   | _     | السكريـــــه        | _ X  |
| 1977 | _ | $\times$  | -        | -   | -     | اللبص والكلاب       | _ 9  |
| 1977 | _ | -         | -        | =   | -     | السمان والخريف      | -1.  |
| 1970 | _ | -         |          | ~   | -     | الطريــــق          | _11  |
| 1977 | _ | -         | _        | -   | _     | بيت سيء السمعة      | _11  |
| 1977 | _ | *         | -        | -   | _     | الشحان              | -15  |
| 1977 | _ | *         | -        | -   | -     | ثرثرة فوق النيــــل | _1 { |
| 1977 | _ | ***       | -        | =   | _     | ميرامــــار         | -10  |
| 1977 | _ | با بسيروت | 1571     | دار | _     | أولاد حارتنــــا    | -17  |
| 1971 | _ | للطباعة   |          |     |       | خمارة القط الأسود   | _1Y  |
| 1971 | _ |           |          |     |       | تحت المظلية         | -11  |
|      |   |           |          |     |       |                     |      |

\_ المنتمـــى \_ الطبعة الأولى ١٩٦٤ ۱ \_ شکری هغالی \_ مكتبة الزنـــارى ٢ \_ حافظ ، صبرى \_ الاتجاء الروائى عند نجيب محفوظ \_ مجلة الاتراب ، ١١٥ \_ بيروت ١٩٦٣ ٣ \_ خراط، أد وار \_ عالم نجيب محفوظ \_ مجلة المجلة ، ع ٢٣ \_ القاه\_\_\_\_رة ١٩٦٣ ٤ - خشبه ، سامى - شخصيات من ادب المقاومة - مجلة الآداب ، ١٠ - بيروت ١٩٦٨ ٥ \_ الزيات ولطيغة بالقط } عبد القادر \_عياد ، إ \_ ندوة حول ثرثرة فوق النيل \_ مجلة الآداب ،ع ١٠ \_ بيروت ١٩٦٦ ش\_کری ٦ \_ شكرى ه غالى \_ نجيب محفوظ وأزمة الائتماء الى الثورة \_ مجلة مواقف ه ع ٥ \_ بيروت ١٩٦٩ ٧ - شوشه ، فاروق - مع الأدباء ، نجيب محفوظ - مجلة الآداب ، ع ٦ - بيروت ١٩٦٠ ٨ - صالح ، احمد عباس - قراءة جديدة لنجيب محفوظ - مجلة الكاتب ، ع ٦ ٥ - القاهرة ١٩٦٥ (مقدمسة) ٩ \_ صالح ، احمد عباس \_ قراءة جديدة لنجيب محفوظ \_ مجلة الكاتب ، ع ٧٥ \_ القاهرة ١٩٦٥ (الموقف التراجيدي) • ١ - صالح ، احمد عباس \_ قراءة جديدة لنجيب محفوظ \_ مجلة الكاتب ، ع ٩ ٥ \_ القاهرة ١٩٦٦ (المشكلة المتأفيزيقية) ١١\_ صالح ، احمد عباس \_ قراءة جديدة لنجيب محفوظ \_ مجلة الكاتب ، ع ٦١ \_ القاهرة ١٩٦٦ (المشكلة المتافيزقية) ١٢ - عبد الظاهر، محمود \_ النهاية في بداية ونهاية \_مجلة الادّاب ، ع١١ \_ بيروت ١٩٦٠ ١٩٦٧ عطيه ١٥ حمد محمد \_ نجيب محفوظ وطريق الثورة \_ مجلة الادّاب ١٩٦٧ \_ بيروت ١٩٦٧ ١٤ ـ محفوظ ، نجيب \_ الادب ، الحرية ، الشورة \_ مجلة مواقف ، ع ١ \_ بيروت ١٩٦٨

111 16 - Durkheim, Emile - Suicide - A Free Press Paperbook, 1966
17 - Hendin , Herbert - Suicide and Scandinavia - A Doubleday
Anchor Book, 1965 .

١٥ - محفوظ ، نجيب \_ ملاحظات على المشكل\_ة \_ مجلة الكاتب، ع ١٠ - القاهرة ١٩٦٦

الميتا فيزيقيـــة